

# الدوات فيار

زعنيم الاشتراكية الوَطنية مَع بَيَاتِ المشاكة الدَهِوُدَبة

--->>>**>:**Φ:<<---

### احمكحموالشاداي

بدار الكشرش المصرتير

-

الطبعة الأولى

۳۰۳۱ ه - ۱۹۳۶ *ک* 

#### الاهداء

إلى أمي وأبي .....

## اثبات أهم المصادر

| 1  | Mein Kampf. Adol            | Adolf Hitler .   |  |  |
|----|-----------------------------|------------------|--|--|
| 2  | Vom 1914 Weltkrieg zur 19   | 33 nationalen    |  |  |
|    | Revolution. DR. Wilhelm     | m von Kloeber.   |  |  |
| 3  | Wie Adolf Hitler der Fuhrer | wurde.           |  |  |
|    | Ezech =                     | = Jochberg.      |  |  |
| 4  | Die Juden Gottfrie          | d Feder.         |  |  |
| 5  | Bewaffneter Aufstand! (de   | r Kommunismus-in |  |  |
|    | Deutschland)                | Adolf Ehrt.      |  |  |
| 6  | Die Reden Reichskanzler     | Adolf Hitler.    |  |  |
| 7  | Nazi Germany Explained.     | Vernon Bartlett. |  |  |
| 8  | An eye wittness in Germany  | Friedrick Bôôk.  |  |  |
| 9  | Germany Reborn              | General Goering. |  |  |
| 10 | L'homme qui vient           | Roger.           |  |  |

#### فهرس الكتاب

الصفحة

١ \_ المقدمة

المراطورية إلى الحرب العالمة:

ماقام به بسمارك وما حازته البلاد فى عهده من تقدم \_ النهضة الحديثة \_ الدور الذى لعبته فرنسا وروسبا وانجلترا ضد ألمانيا قبل الحرب \_ مبلغ استعداد الدول الأوربية للحرب \_ حادثة سراجيفو \_ إعلان الحرب

٣ ـــ أدولف هتلر في الحرب العالمية:

ترجمة مختصرة للزعيم قبل الحرب ـ حال النمسا قبل الحرب والنفوذ المختلف فيها ـ هتلر فى ميونيخ ـ هتلر فى صفوف الألمان ـ ألمانيا إلى آخر الحرب

٤ - ألمانيا وتبعة الحرب:

ماذا فىمعاهدةفرسايل ـ الدعاية ضد ألمانياأثناء الحرب ـ انقلاب نوفمبر سنة ١٩١٨ ودستور فيار

هتلر في حزب العمال الألماني:

تسريح الجيش ـ انضهام هتلر لحزب العهال الألمانى ـ بد. دعايته واجتهاعاته ، كفاحه مع أتباع ماركس والشيوعيينالاشتراكيين ، ثورة ميونيخ ــ محاكمة هنلر . \*

19

۲۸

\* 1

٤٢

 جرنامج حزب العمال الوطني الاشتراكي الألماني. | ٣٩ ٧ - النازى في المدان:

الافراج عن هتلر ــ موت الرئيس فردريك إيىرت ــ خوض النازىالانتخاب لرئاسة الجمهورية ـ تأييدهم للودندورف ثم لهندنىرج ـ تكوين جبهة مؤتلفة من الخوذة العولاذية والحزب الوطني الألماني وجماعة النازى لمحاربة مشروع يونج .

۸ ـــ الروح النازى :

انتخابات سبتمتر سنة ١٩٣٠ \_ روح النازى وما يرمى إليه \_ الاحزابالاخرى والنازي.

من بر يننج إلى شليشر:

بريننج فيالحكم · الآزمة الاقتصادية \_ ازديادالعال|لمتعطلين. الانتخاب لرثاسة الجمهورية في ١٣ مارس، ١٠ ابريل سنة ١٩٣٢ وخوض هتلر غماره \_ اضطهاد الحكومة للنازى . إقالة بريننج \_ فون باس فى الحكم ـ روح التفاؤل ـ انتخاب ٣١ يولية سنة ١٩٣٢ للريتستاخ \_ حُلِ المجلس و إعادة الانتخاب \_ استقالة فون با بن \_ هندنبرج يستقبل هتلر لا ول مرة \_ وزارة فون شليشر .

• ١ - الثورة الألمانية الوطنية:

هتلر يؤلف الوزارة ـــ اندماج الخوذة الفولاذيةوالحزبالوطني فيجماعة النازي ــ برنامج الحكومة ــ الكفاح مع الحزب الشيوعي وأتباعماركس والدبمقراطيين الاشتراكيين وحزب آلوسط الكاثو ليكمى ـ انتخابات ٥ مارس سنة ١٩٣٣ ـ اجتماع الريشستاخ في وتسدام ـ يوم بوتسدام ـ هتلروالسلم العالمي ـ توقيع أَلمَانياللبيثاقالرباعي بروماً

٤٨

١١ ــ المسألة المهودية

٧٤

ماذا فى برنامع هتلر عن اليهود ــ أدولف هتلر واليهود ــ التشريع اليهود ــ التشريع اليهود ــ التشريع ليهود كانها اليهود المائية القرون الوسطى ــ اليهود السفارديون والاشكنازيون ــ اليهود قوم رحل متجولون ــ حركة مكافحة اليهود فى ألمانيا ــ اليهود فى ألمانيا قل الحركة الاخيرة ــ اليهود فى المجتمع الا كمانية ــ حل المسألة اليهودية فى برنامج الاشتراكية والادارة الا كمانية ــ حل المسألة اليهودية فى برنامج الاشتراكية

الوطنية .

١٢ \_ الشبوعة في المانيا

17.

تاريخها فى ألمانيا ـ التآمر والمؤامرات روح الحطة الشيوعية ـ الشيوعية نقيضة الوطنية الصحيحة ـ تهريب الاسلحة ـ الاضطرابات الشيوعية فرق الرعب الشيوعية وأعداء الفاشست وأعمالها الرهيبة ـ مساعدة موسكو للشيوعية فى ألمانيا ـ ماذا استفادت الشيوعية من حستور فيار ـ المعركة الفاصلة ـ المجهودالشاق ـ انتصارالنازى الحاسم

۱۳ – هتلر و موسولینی ۰

١٤ – المانيا و السلم العالمي .

107

#### مقدمة

# بنِ لِللهِ ٱلرَّحِيَ

و بعد ، فلم يكد يستولى زعيم ثورة النازى المستشار أدولف هتار على مقاليد الحكم فى ألمانيا حتى رأينا مكتبات أوربا ومطابعها تفيض بآثار الأقلام عن هتلر وعن ثورة النازى ، فريق منها يثنى عليه ويؤيده ، وفريق آخر يحمل عليه ويهاجمه . ولم تكن حلقة الاتصال بيننا و بينأوربا ، وهى لا تعدو نضعة أيام . لتنقل إلينا غير بضع كتب قليلة لم تتضح معها الفكرة أو تتصل بخيوط الشبكة التي تربط ثقافتنا الشرقية بالثقافة الغربية . هذا عدا حملات قامت بها صحف فى الشرق مغرضة – هى بحمد الله دخيلة فى أرضه و بين شعو به — نزلت إلى درك الإسفاف والمهاترة وخرجت عن واجب اللياقة وأصول المنطق .

ولقد رأينا أثناء الحرب، وكانت ألمانيا لايزال لها أصدقاء و إن كانوا قليلين، كيف كانت تلفق الهم ضدها وتذّاع الأكاذيب عنها، فما بالك وقد خرجت من الحرب وليس لها صديق ، حتى إن النمسا قد نقضت ما بينها و بين شقيقتها الكبرى من مودة وذهبت تطلب ود أعدائها ممن اشتروها بثمن بخس هو التظاهر بمساعدة لانسمن ولا تغنى من جوع .

ولقد عمدت إلى إخراج هذا الكتاب بعد بحث طويل فى مختلف المصادر و بمختلف اللغات أرجو أن أسد به فى العالم الشرقى فراغاً .

استهالت هذا الكتاب بنبذة عن ألمانيا قبل الحرب ومركزها العالمى ومبلغ ما كانت عليه هى ودول أور با من الاستعداد للحرب العالمية الكبرى الأخيرة . ثم تكلمت عن هتار وترجمت له حتى نهاية الحرب العالمية ثم عن المنقلاب الجهورى فى ألمانيا وما عانته ألمانيا مدى الأربعة عشر عاماً التى تلت الحرب حتى قام هتار بثورته ، فأنق فد وطنه من براثن الفوضى وقضى على عوامل الاضمحلال والاضطراب فيه . وقد شرحت هذه الثورة السلمية ومبادئها و برنامجها وأغراضها ، ثم أفردت باباً خاصًا بالكلام على اليهود ومركزهم العالمي عامة ومركزهم فى ألمانيا خاصة .

كذلك كان فرضا علينا أن نسرد فى نبذة خاصة ، الدور الشائن الذى لعبته الشيوعيةومبادئها فى ألمانيا مما زى معه أن قادة النورةالناز يةوزعماءها جدير ون بأن يتوجه إليهم العالم المتعدن بالشكرالعميقاعترافاً بالعمل الجليل الذى قاموا به وهو سحق الأفعى الشيوعية قبل أن تنفث سمومها فى العالم . عن طريق ألمانيا ، بعد أن كادت تصيب من قلب أور با النابض مقتلا .

كذلك سجلت في هذا الكتاب بحثاً نتيجته أن الحركة الألمانية الأخيرة لم تكن بالتقايدية. فما هي إلا وليدة الشمور الوطني الصادق والتقالينم الأمبراطورية الموروثة . وختمت هذا الكتاب مبيناً نيات ألمانيا نحو السلم العالمي .

ولئن فسحت من صحائف هـذا الكتاب لوجهة النظر الألمانية ، ولاسيا فيا يختص بالمسألة اليهودية،فانى لم أقصد من وراء ذلك أكثر من إعطاء الفرصة لرأى محترم أن يبسط قضيته مع ما يتبعها من حجج وحقائق تار نخية .

وأخيراً أضع هذا الكتاب الذى هو مجرد بحث تاريخى لم أعمد للتحيز فيه ، بين يدى الناطقين بالضاد ، وأرجو أن أكون قد بينت به سر التطور الألماني الحدث .

ولا يفوتني أن أنوه بفضل حضرة الأستاذ الفاضل عبد الرحيم افندى محمود على هذا الكتاب في تهذيب عباراته وضبط كماته كم

ربح الثاني سنة ١٣٠٣ سالة مسلة ١٣٥٢

المؤلف

### المانيا من عهد تأسيس الامبراطورية الى الحرب العالمية

أسست الأمبراطورية الألمانية في ١٨ يناير سنة ١٨٧١ ولم تك فكرة تأسيسها بنت عامها أو وليدة المصادفة بلكانت تلك المسألة تشغل الرأى العام الألماني زها. سمائة عام حتى كان ذلك اليوم الذي أعلنت فيه وأأ. ية النصر ترفرف على الجيوش الألمانية المتحدة الظافرة فيحصن فرسايل الشهير. ولقد مهدلها بالعمل المنتج بسمارك طيلة ثمانية أعوام واجه خلالها من العراقيل والصعاب الشيء الكنير فذلله ، وأسدل بذلك الستار على ما كان يُنار من الحروب بين أفراد البيت الواحد، وائتلفت الولايات الألمانية كبيرها وصغيرها تحت لواء وزعامة بروسيا فاحتضنتها . على أن ما فام به بسارك لم يكن فيه تحقيق كامل لآمال الشعب الألماني ولا الامبراطورية الألمانية ، اذ بقي الاثنا عشر مليون المابي في النمسا بعيدين عن الواحــد والأر بعين مليون ألماني الذين تظلُّهم راية الأمعراطورية . وهكذا بقيت أراض المانية في حوزة تاج هبسبرج منفصلة عن أمها الروم المانيا • على أن ذلك لم يكن ليغمط أو يُقلل من فضل العمل الجميد الذي قام به بسمارك وفشل فيــه كثيرون من قبل . ولقد كان طبيعيا وقد أُخَذَت الأُمبراطورية المتحدة

تمدرج فى التقدم بخطى موفقة واسعة ، أن يتجهم لها وجه أوربا ويعبس ، وفى مقدمتها فرنسا وروسيا اللتانكان وقعهذا الحادث الجليل ونتأنجه عليهما كالصاعقة . ولقد كان من البديهي أن تعمل الأمبراطورية الحديثة ، وهي التي ترنُو إلى تَبوَّء المركز اللائق بهاءعلى تغيير روح الشعب الألماني وحياته وتنقيته والأخذ بيده ، ولقد جرى ذلك كله في النصف الثاني من القرن التاسع، شاذا بالأرض الألمانية يتغير وجههامن خضرة وبلدان صغيرة إلى غبار وقتمة ، ومدائن كُثرت وتعدُّدت ، ومراكز صناعية أنشئت . وهكذا غرت الحياة ألمانيا من كلجانب تصبُغها صبغة الأمبراطورية الجديدة . ولقد أخذ الناس ينظرون إلى الماضي بأسى وأسف عميقين أن لم تتح لهم الفرصة ، ولا سما على ضياع الخسين عاماً التي سبقت تأسيس الأمبراطورية ؛ فني سنة ١٨١٥ لم يكن يقطن الأراضي الألمانية أكثر من ٢٤ مليوناً ارتفع عددهم في أول عهد الأمبراطور بة في سنة ١٨٧١ إلى ٤١ مليوناً أو ما يقرب من الضعف ، وقفز هذا العدد في سنة ١٩١٥ إلى ٧٠ مليوناً أو ما يقرب من ثلانة أمنال العدد الأول . كذلك تغيرت نسبة من قطنوا المدن بدرجة تدل على مبلغ النشاط العظيم ؛ فقدكانوا في سنة ١٨٤٨ ، ٢٥٪ من مجموع السكان ، فاذاهم في سنة ١٨٧١ ، ١ر٣٦ ٪ . وفى سنة ١٩١٤ أكثر من ٦٠ ٪ . كذلك قل عن الحياة الصناعية

والاقتصادية . واطّراد ازدياد عدد المشتعلين بها اطُرادا هائلا .

بينهذه المظاهر وضع بسمارك حجر الزاوية فى الأمبراطورية ،وتعهد الحياة الاقتصادية بما رسمه لها من سياسة وطيدة فكان بذلك حامل لواء النهضة الذي لايباري . ولم يكن بسمارك ليترك القافلة في سيرها المُوفِّق هذا دون أن يعد العدة كاملة لوقايتها ، وهواللبيب الحذر الذي يعلم نيات فرنسا وما تحاوله من الأخذ بالثأر واسترداد زعامة أوربا التي أكسَبَها إياها نابليون ، وما تصبو إليه من استرداد الأنزاس واللورين هاتين المقاطعتين الألمانيتين الأصليتين اللتين انتهز لويس الرابع عشر ضعف ألمانيا فانتزعهما منها . وهذا إذا أمِن بسارك جيران ألمانيا الآخرين مع العلم بأن فرنسا فى طلب الثأر تحاول عزل ألمانيا وجعلها منفردة بعقد معاهدات الصداقة والتحالف مع جيران الأمبراطورية الجديدة . وفي سنة ١٨٧٩ توصل بسارك إلى عقد معاهدة تحالف بين المانيا والنمسا، وأزال ما كان يعكر الصفاء بين الشقيقتين، و بذلك أمن ذلك الكابوس المخيف وهو أن تدخل النمسا في صف فرنسا والروسيا فتكوّن بذلك جبهة ثلاثية مخيفة ضد المانيا . وفي سنة ١٨٨١ عقد بسمارك معاهدة سلام مع روسيا ، وما هأت سنة ١٨٨٣ حتى انضمت إيطاليا إلى التحالف الثنائي ( انمسا والمانيا ) وتلمها رومانيا . فما جاءت سنة ١٨٨٧ حتى أصبح البحر الابيض المتوسط مغلقاً في وجه التوسع الفرنسى تحميه انجلترا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا ، فكان ذلك حجر الأساس فى بناء سياسة بسمارك الخاصة بسلامة الأمبراطورية . هذا ما كان من أمر سياسته فى أوربا . أما سياسته الاستعارية فقله اطرد نجاحها ، فلم تأت سنة ١٨٨٨ ، سنة ١٨٨٨ حتى كان عَلَم الأمبراطورية ذو الثلاثة الألوان (الأسود والأبيض والأحمر ) يرفرف فوق إفريقية الجنوبية الغربية الألمانية والتوجو والكرون وإفريقية الشرقية الألمانية ، كا رفرف على أرخبيل بسمارك فى غينا الجديدة وجزر سليان و ارشال تظلّها الحاية الألمانية .

فاذا ماذكرنا بسهارك العظيم وأعماله الحالدة المجيدة ، فلسنا نعنى بذلك ما قام به وهو فى منصبه إلى أن ترك الحكم سنة ١٨٩٠ فما كانت جهوده لتقف عند مغادرته كرسى الحكم ، بل واصلها أكثر من عشر سنوات متزعما الحركة الاقتصادية وخالقا لها فى أمحاء الولايات الألمانية ونافخاً فيها من روحه القوى ليقوى نشاطها و يزداد . وماكانت لهذه الحركة الاقتصادية مآرب سياسية ترمى من ورائها إلى التوسع فى تحقيق الأمانى الألمانية ، فقد كان كل ما ترمى إليه توفير العمل للشعب الألماني . إذ لا نفسى أن الشعب الألماني فى خلال القرن التاسع عشر تضاعف عدده إلى ثلاثة أمثال ماكان عليه .

و إليك إحصاء بسيطا نسوقه في معرض الدلالة شهادةً ناطقة على التقدم الاقتصادي الهائل الذي نالته المانيا : فني الفترة بين سنة ١٨٩٠، ١٩١٠ تضاعف انتاج الصلب الألماني أكثر من سبعة الأمنال حنى تعادل مع ما تنتحه إنكلترا وما أتت سنة ١٩١٤ حتى أصبح محصوله ثلاثة أضعاف المحصول الانجليري . كذلك كان شأن محصول الحديد ، فقد كان لانجلنرا حتى سنة ١٩٠٣ قصب السبق في هذا المضار ، ولا غرو في ذلك فقد سبقت انجلترا المانيا عشرات السنين في الاهتمام بالانتاج الصناعي ، فما هي إلا عشر سنين تلت ذلك حتى ارتفع الانتاج الألمانى للحديد إلى ضعف الإنتاج الانجليزي . أما عن صادرات الآلات فقد كانت المانيا في سنة ١٩٠٧في المرتبة النانية بعد إنكلترا ،التي هي أعظم ممالك العالم في ذلك الوقت ، وكانت قيمة الفرق بين الانتاجين ٢٤٠ مليون مارك. وفي سنة ١٩١٢ تساوي الصادر في المملكتين.

أما عن الصادرات التجارية الألمانية من ١٨٩٠ – ١٩١٣ فقد ارتفعت قيمتها من ٨ مليارات مارك إلى لح ٢٢ مليار مارك في حين ارتفعت صادرات انكلترا في نفس الوقت من ١٥ مليار مارك إلى ٢٨ مليار مارك ، وفي النصف الأول وارتفعت صادرات فرنسا من ٨ إلى ١٥ مليار ليس غير ، وفي النصف الأول من سنة ١٩١٤ تعادلت قيمة صادرات المانيا مع صادرات انجلترا

أ كبر دولة صناعية في العالم، ولها أكبر قوة تجارية عرفها التاريخ. كذلك اطرد تقدم المنتجات الزراعية وازديادها بين سنة ١٨٨٥ وسنة ١٩١٠ م حتى زادت نسبة انتاج القمح ٤٠ / والبطاطس ٥٥ /ز فكانت المانيا سنة ١٩١٣ معدودة في الصف الأول بين منتجى البطاطس والسكر.

وتعطينا مجالس التجارة وتحادها صورة مصغرة عمآ أصاب العمال من نهضة بسمارك . فغي سنة ١٨٩١ كان أعضاء مجالس التحارة من العمَّال لم مليون أي ربع عدد زملائهم الانكليز فقز ذلك العدد سنة ١٩١٢ إلى ٣٣ مليون ، أي بزيادة لم مليون عن زملائهم الانكليز في English trade union . وفي سنة ١٩١٤ كان أتحاد العمَّال الألماني أقوى اتحاد منظم فى العالم .كذلك قل عن النهضة البحرية وكيف أخذ العلم الألمانى يرفرف فوق البحار . وهكذا انقلبت ألمانيا إلى قوة هائلة يحسب لها أكبر حساب · ولقــدكان في كل تقدم تصيبه الأمبراطورية مجلبة لكراهيتها والحقد علمها والكيد لها . حتى إذا ما اعتزل المستشار الشيخ خدمة سيده القيصر ولهلم الثانى وخلفه من لم يبدوا كفايته أو ينهضوا بما كان ينهض به من المحافظة على كيان الأمبراطورية العتيدة والتوازن السلمي في أوربا . ابتدأ من كان يوادّ ألمانيا يتلون لها و يقلب لها ظهر المجن .

ولقد مكثت ألمانيا أربعة عشر عاماً بعدأن ترك بسمارك كرسيه في جو سلام ووئام، على الرغم من أنه في نفس السنة التي استقال فيها بسمارك ابتدأ الصدع الأول فى بناء سور السلم والطمأنينة الذى أحاط بألمانيا ، فقد نقضِت روسيا معاهدة الصداقة مع ألمانيا ، وكان ذلك في الوقت نفسه مداية الصداقة والودُ بين فرنسا وروسيا . وهكذا أعادت فرنسا تلك العدو اللدود إلى ألمانيا نخاوف الحرب في ميدانين . فلقد أُدخل في روع روسيا تحت تأثير حركة بنسلڤانية ما جعلها تحوَّل غرضها وغايتها القديمة من غزو إستانبول إلى مناوشة برلين وڤينا ، إذْ زعمت أن ألمانيا والنمسا مجتمعتين في قدرتيهما شل النفوذ الروسي في البلقان ومحوه . وفي النصف الثاني من السنة التالية ابتدأت ثالثة المنافسات لألمانيا وأكبرهن في القيام بدورها ، إذ قام الملك إدوارد السابع يقود أنجلترا في منافسة تجارية عنيفة ضد أَلمَانِيا • وفي سنة ١٩٠٢ أبرمت المعاهدة الانكليزية اليابانية ثم معاهدة صداقة بين أنجلترا وفرنسا سنة ١٩٠٤ تلتها معاهدة ود ثالثة بين أنجلترا وروسيا سنة ١٩٠٧ . وأدُّعم ذلك كله بتحالف استعارى تم بين فرنسا و إنكلترا ثم بين روسيا و انكلترا في الشرق الأوسط والأدنى مما لم يكن يحلم به إدوارد السابع .

ولقدكان على ألمانيا الصغيرةأن تشق لها طريقاً وتفتح لها أسواقاً

تجارية في مراكز العالم التجارية التي احتكرتها إنكلترا . ولقد قامت صحف أنجلترا بالدعاية الواسعة ضد ألمانيا في هذا الصدد، على الرغم من صغر الأسطول الألماني الحربي بدرجات عن زميله الانكليزي وعدم إنتاج المستعمرات الألمانية ، بل حــدا الأمر بانجلترا أن تعمل على تطويق المصنوعات والمنتحات الألمانية . وهكذا ماحانت سنة ١٩٠٧ حتى كانت أنجلترا وفرنسا وروسيا متضافرات للقضاء على ألمانيا ، كلِّ ترتقب الفرصة أن تسنح. وهكذا بقيت الأمبراطورية الألمانية وامبراطورية والنمسا والمجر، بعد أن تخلت عنهما إيطاليا ، وحيدتين تواجهان الأمبراطورية العالميـة الانكليزية وروسيا التي لاحــد لها وفرنسا التي تفيض كراهية وحقداً متألبين عليها . إلا أنه لحسن طالع ألمانيا أنه كان لها أقوى جيوش العالم وأحسنها تدريباكما تكانفت قواتها الصناعية الني لم يكن لها مثيل آنئذ فينت أسطولا قو يا لتخاطر به أمام انجلترا ، ولها من شعبها وقوته المعنوية مـدد .ولكن هل يخاطر الألمان مع هؤلاء المنافسين ومعهم النمسا؟!

ولنرجع إلى النمسا والمجرفنقول: إنهما اتحدتاتحت تاج واحد سنة ١٧٦٧ وما لبث بعد ذلك أن أخذ الدله والسلاف من جهة ثانية والنفوذ الأبطالي من جهة ثالثة ينفذون إلى مرافق الدولة، وكان أكرهم نجاحاً التشك والسلاف، فتوحدت هذه القوات جميعا لمناوأة ألمانيا

والعنصر الألمانى فى النمسا . وهكذا أصبحت النمسا ميدان تنازع النفوذ والمنافسة ، فكنت ترى التشك والسلاف والإيطاليين والبولنديين ضد الألمان ، على حين تجد الكرباتئيين ضد البولنديين ، ثم الكروات والسلاف والرومان ضد المجريين فى بلاد الحجر.

وفى سنة ١٩٠٨ عظم النزاع بين الأجناس المختلفة فى النمسا والمجر، وذلك على أثر تخلى تركيا عن البوسنة والهرسك على أثر ثورة صغيرة بها . والقد كانت البوسنة والهرسك يقطنها سربيون ، فكان مما تحلم به السرب وتطمع فيه ضمها إليها ، وكانت نتيجة ذلك أن أوقدت شرارة سراجيفو بعد ستة أعوام من ذلك الحادث مستودع البارود الأوربي ، فكانت تلك الحرب التي اجتاحت أوربا بل العالم أجمع .

تلك صورة من الحالة الداخلية المملكة الوحيدة التي بقيت موالية لألمانيا . ولقد ختمت هذه الصفحة بموت القيصر المسن فرانزجوزيف ذلك الذي احتال عليه إدوارد السابع في صيف سنة ١٩٠٨ حتى قابله في إشل Ischl وحاول أن يغريه بالانفصال عن ألمانيا والانضام إلى التحالف ضدها ، فكان صدمة قاسية ورداً مؤلما ماتلقاه إدوارد السابع من القيصر . وعند ما أذاع كارلس ماركس بيانه ونداءه في سنة ١٨٤٨ لم يجد بين العال الألمان من سميع ، اللهم إلا عدداً في حكم العدم ، على حين تبعته آلاف

**بى لندن سنة ١٨٦٤ واستمعت له .** 

وفي سنة ١٨٦٩ أسس Liebknecht مع إعلاه حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي متخذين برنامج ماركس مناراً يهتدون به . ولقد أدرك بسيارك خطر الحركة الماركسية على الأمة ، فأصدر قانوناً في اكتو بر سنة ١٨٧٨ لمراقبة تلك الحركة ونشراتها . فلقد كان بسيارك حريصاً على حفظ كيان العمال وحمايتهم ، فحارب الديمقراطيين الاشتراكيين بسبب مبادئهم الحطرة وما يرمون اليه ، كا عمل على تأمين أفراد الشعب ، فجاء في سنة ١٨٨٣ مرع وانين خاصة بتأمين العامل في حالة المرض ، وفي سنة ١٨٨٨ شرع موانين أخرى خاصة بإصابات العمل والمعامل، وفي سنة ١٨٨٨ بقوانين خاصة بالعاهات وإصابتها . على أن ذلك لم يكن ليُقرب بين الحكومة والعال بالعاهات وإصابتها . على أن ذلك لم يكن ليُقرب بين الحكومة والعال اللذين رأوا فيا حصلوا عليه نصراً لهم ، فهم يطلبون مزيدا . فكان ذلك كالطقم لدعاية أتباع ماركس والديمقراطيين الاشتراكيين .

وفى سنة ١٨٩٣ فاز الديمقراطيون الاشتراكيون فى انتخابات مجلس النواب ١٧٨٦٠٠٠ صوت و بلغت فى سنة ١٩١٢ ، ٤ ملايين صوت . ولقد وقف العُمَّال موقفاً معارضاً للأمة وخارجا على أرض الآباء ، فهل مثل هؤلاء يقومون بواجبهم فى الحرب للقبلة ؟؟

- على أنَّه ماكان يُدور بخلد الألمان نشوب حرب أوخلافه ، و إنما الحذر

والحزمأن يكون الإنسان دائماً مستعداً. فالحرب التي كانت تتقيها ألمـانياً أوتحتمل الدحول فيها إنما هي الحرب التجارية تُعلَيْها على من يعرقل تجارتها أو يحاربها. ذلك ماكان يدور بخلد ألمـانيا حكومة وشعباً. وإن الانسان ليضع أمامه في هذا الصدد حكمة اليهودي «راتناق» في قوله: «إن الاقتصاد هو المقرر لمصير الأمة».

وفى مايوسنة ١٩١٠ مات إدوارد السابع المحرّض الأ كبر على تطويق المانيا، و بموته تغيرت مراكز رئيسية فى بلاد الرابطة الثلاثية . ابتدأت أولا بالروسى اسفولسكى الذى مكث من سنة ١٩٠٦ إلى سنة ١٩١٠ وزيراً لحارجية روسيا ثم وزيراً لحا فى باريز . وفى يناير سنة ١٩١٢ جاء دور بوانكاريه الذى كان يتحمس كراهية ضد المانيا فقد أصبح رئيسا للوزارة ووزيراً للخارجية وفى سنة ١٩١٣ فاز فى الانتخاب لرياسة الجمهورية بفضل نقود اسفولسكى التى أُجْرَاكها طائلة لصحف باريس، مماكان له أعظم تأثير فى الدعاية لبوانكاريه .

وفى يوليه سنة ١٩١٢ عقدت معاهدة حربية بين فرنسا وروسيا تتضمن أن تُسرع روسيا بتجديد عمارتها البحرية فى البلطيك لمواجهة ألمانيا. وفى أغسطس أمضى بوانكاريه ٨ أيام فى بطر سبرج ووعد بالتعاون مع روسيا ما بقى فى فرنسا ثلاث

سنوات . وفى سبتمبر عقد اتفاق بحرى فرنسى إنكليزى ، تعهدت فيه فرنسا بحاية البحر الاليب المتوسط ، و إنكلترا بحاية شواطى ، بحر الشال الفرنسية . و بذلك أصبح الاسطول الانكليزى حراً فى بحر الشال لمهاجمة أسطول ألمانيا . وكان بدهيا أن تنضم انجلترا إلى فرنسا فى حالة وقوع حرب بين ألمانيا وفرنسا وتساعدها فى حماية شواطنها غير الحصينة . وفى نوفمبر على أثر تبادل خطابات بين جراى و وزير فرنسا المفوض فى انجلترا چامبون تعهدت انجلترا بالوقوف بجانب فرنسا فى حالة أى اعتداء يقع علها .

وعند ماقامت حَرْ بَا البلقان فى سنة ١٩١٣ ، سنة ١٩١٣ وكادتا تلقيان العالم أجمع فى أتون الحرب رأت روسيا أن تتخذ منهما سبباً وحجة للتدخل والزحف على النمسا . وفى الوقت نفسه أعلن بوانكاريه فى شتاء سنة ١٣ـ١٣ على لسان فرنسا أرَّه فى حالة زحف روسيا على النمسا يمكن لروسيا الاعتماد على فرنسا .

ولأمر ما رأت روسيا أن تعدل عن خطّها فى مهاجمة النمسا إلى حين. وفى سنة ١٩١٣ فاجأ الجيش الروسى العالم ببرنامج حافل ودب النشاط فى جميع نواحيه، وزيدت فو تهمليون ونصف مليون جندى، وفى الوقت نفسه نقّذت فرنسا فانون الخدمة العسكرية ثلاث سنوات \_ وقد سبقتها ألمانيا الى ذلك منذ سنة ١٨٩٧ وضاعفت انجلترا تحصّها ألبرى وتسليحها، وكذلك بلجيكا وختم ذلك كله بأن أقر ضت فرنسا روسيا مليار ين ونصف مليار فرنك لتتمم أعمالها الحربية واستحكاماتها ضد ألمانيا . وكانت نتيجة التسليح الروسي أن أصبح فى مقدرة فرنسا وروسيا فقط أن تحشدا خمسة ملايين جندى ضن ثلاثة الملايين وثلث مليون الجندى التي يتكون منها جيشا ألمانيا والنسا . وكانت فرنسا وحدها يزيد جندها بمقدار ٤٠٠٠٠ رجل بخلاف ٨٦٠٠٠ جندى من المستعمرات ، على جيوش ألمانيا التي يزيد عدد سكانها عن فرنسا بعشرين مليون نسمة .

ومنذ بدء سنة ١٩١٤ ابتدأت الجنود االروسية تَفِدُ من مقاطعات سيعريا إلى الغرّب، وابتدأت المانيا تُطَوَّق ببراميل البارود مكدسة فى انتظار الشرارة تحوّل أوربا إلى حميم وسعير . . فما الذى عملته ألمانيا لتضمن الحياة والحرية للشعب الألماني ؟ ؟ ؟

ريادة ثلاث فرق في الجيش ولاسيا أن زيادة عدد السكان المطردة تسمح بذيادة ثلاث فرق في الجيش ولاسيا أن زيادة عدد السكان المطردة تسمح بذلك، فا كان من حكومة القيصر إلا أن نبذت هذا الطلب كيلا تؤوّل هذه الزيادة إلى معنى عداً في . و بعد مناقشة حادة في الريشستاخ قرر المجلس في ٢٩ مارس سنة ١٩٦٣ زيادة الجيش بمقدار ١٣٦ ألف رجل فقط . وإن هذه الغلطة التي ارتكبتها حكومة القيصر آنئذ في رفضها زيادة ثلاث

الفرق المقترحة كان لها أثرها السيء في الميدان الغربي سنة ١٩١٤ مما لن تغفره الأمة أو ينساه التاريخ. ولم يكن الانسان في ألمانيا يُفكّر إذ ذاك فيا يُعدّ لألمانيا من مصير، وكان بعيدا عن أن يحمل منظاراً أسود، لايفكر في أنجلترا أن تكون عدو الألمانيا، كالم يفكراً ويتوقع أن المصائب على الأبواب. وفي مايو سنة ١٩١٤ زار الوزير الامريكي House هَوِسُ برلين تنفيذاً لبرنامج أعدة لمحادثات بين أمريكا وألمانيا وانجلترا للبحث في خفض التسليح. في برلين أعطى جميع البيانات في إيضاح تام، على حين قد أجيب في انجلترا باقتضاب، بل أبوا إعطاءه بيانات عن المعاهدة البحرية بين روسيا وانجلترا، و بين انجلترا وفرنسا.

وجاءت طلقة سراجيفو فكانت الشرارة التي أشعلت العالم أجمع . فني ٢٨ يونيه سنة ١٩١٤ قَتُل ولى عهد النمسا فرنسوا فرديناند وزوجه بيد عصابة سربية في عاصمة البوسنة ، وذلك لأن روسيا وسربيا خافتا مما كان يقوم به الامير من تقوية النمسا والمجر . ولقد كانت الحكومة السربية واقفة على خطة الاغتيال، كما أحاط بها علماً الملحق الحربي الوسي في بلغراد ، مما سنبينه فيا يلي في وصف الحادثة ، على حين سهل الكولونل السربي ديمتر يوقتش للقتلة اجتياز الحدود .

مارية سراميفو — لقد كان ضابط أركان الحرب السربي أييس. في النبسا يتلقى يومياً قصاصات الصحف التي كانت ترسل إليه بالمئات من بلجراد ، ولقد كان يبتسم في تهمكم مما يعتقده النمساويون في السلاف من إخلاص . وكان ذلك الضابط ، وهو المحرك الأول للمؤامرة والمتآمرين. والسلاف ، تصل إليه أخبار رحلات ولى المهد وأسفاره و برامجها قبل أن تعلن ، فلا غرابة أن وصلت إليه أخبار رحلة ولى العهد إلى البوسنة قبل. أن يعلم بتفاصيلها وترتيبها الارشيدوق نفسه .

« فى مدينتكم سيقتل الانسان » ذلك ماوجهه ولى العهد إلى عمدة سراجيفو عندما انفجرت أول قنبلة تحت عربة ولى العهد وقرينته . على أن السلامة التي كتبتها لهما المقادير إذ ذاك لم تكن إلا مؤقتة ، فما كادت العربة تمر فى مضيق الحى الاسلامى فى سراجيفو حتى قوبلت بوابل من رصاص الطالب السربى برنسب غاص بعدها ولى العهد فى بحر من الدماء .

وفى ٢٣ يوليه سنة ١٩١٤ أرسلت النمسا إلى سربيا بلاغها المعروف. ولقد كان بوانكاريه منذ ٢١ يوليه فى بطرسبرج يحرّض على إيقاد نار الحرب. وردت سربيا ردّها المعروف. وكانت روسيا منــذ ٢٤ يوليه آخذة فى الاستعداد للحرب القادمة. ولقد توجهت ألمانيا فى ٢٥ يوليه إلى باريس ولندن راجية التأثير فى روسيا، وعرضت انجلترا طرح المسألة

السربية على بساط البحث . ولكن فى نفس الوقت (فى ٢٥ يوليه) شاطرت لندن بتروغراد التعبئة لا بسبب السرب كما تقول ، ولكن لما عسى أن يحدث مما قد يستدعى أن تزج انجلترا بنفسها فى الميدان

ولقد كان من المستحيل على النمسا أن تلجأ إلى تحكيم أورى ، كما أعلنت إلى روسيا فى الوقت نفسه أنها لاتنوى غرو السرب . ولكن فى ٢٦ يوليه عبأت روسيا ثلاث عشرة فرقة على حين لم تعبى النما سوى ثمان فرق على قدم الاستعداد للحرب .

وفى ٢٨ منه أعلنت النمسا الحرب على السرب.

ولقد حاولت ألمانيا أن تجعل الحرب منحصرة بين النمسا والصرب فقط فلا تطير شرارتها إلى ممالك أخرى . فعرّج الامبراطور ولهلم على قيصر روسيا يرجوه أن يكون للسلم نصيراً ، وكانت نتيجة ذلك أن دخلت الروسيا فى ٢٩ يوليه فى محادثات مع النمسا.

وفى ٢٩ يوليه نفسه أحاطت انجلترا فرنسا علماً بآنه فى حالة اشتباك فرنسا فى حرب يمكنها الاعتماد عليها ، ونقلت باريس الرسالة إلى بتر وغراد مع هذه الحاشية : « إن فرنسا ستقوم بروابط الصداقة التامة مع روسيا » وفى ٣٠ يوليه أمرت روسيا بالتعبئة العامة .

وفي ٣٠ يوليه حشدت فرنسا قواتها على الحدود.

وفى مساه ٣١ يوليه أعلنت روسيا أنها ستدخل الحرب . وعند مارأت النمسا روسيا تأمر بالتعبئة أمرت هى أيضاً بالتعبئة العامة . وفى مساء ٣١ يوليه اعترض القيصر ولهلم على الحكومة الروسية وطلب منها وقف الاستعداد للحرب ، ولكنه لم يتلق ردا أو جواباً . ولقد سألت بزلين باريز فى نفس الوقت عن موقف فرنسا أزاء وقوع حرب بين ألمانيا والروسيا فأجابت بأن فرنسا ستعمل ما تراه فى مصلحتها هى .

وفى أول أغسطس الساعة ٤ بعد الظهر أعلنت فرنسا التعبئة العامة ، وفى الساعة ٧ مساء وفى الساعة الحامية العامة ، وفى الساعة ٧ مساء أعلنت المانيا الحرب على روسيا . وفى ٢ أغسطس قررت الوزارة الانكليزية ماية شواطىء فرنسا فى بحر المائش وفى ٣ أغسطس الساعة ٨ مساء أعلنت ألمانيا الحرب على فرنسا . ولقد كانت ألمانيا فى ٢ أغسطس قد رَجَت باجيكا أن تسمح بمرور الجنود الألمانية فى أراضيها مع ضمانة سلامتها ، ولكن بلجيكا رفضت . وفى ٣ أغسطس قصدت الفرق لالمانية بلجيكا ، ولكن بلجيكا رفضت . وفى ٣ أغسطس قصدت الفرق الحرب فى ٤ أغسطس على المانيا . وفى نفس اليوم أعلنت بلجيكا الحرب على المانيا .

إن العالم يصيح بالقاء تبعة الحرب على ألمانيا لأنها ابتدأت بها . وماكان ابتداء حكومة الامبراطور بها إلا مبادرة أن تغمر أراضيها جيوش فرنسا وروسيا من جهتها وتكتسحها ، فهى فى الواقع وقفت موقف الدفاع عن نفسها فى دائرة القانون والعدل .



#### هتلر في الحرب العالمية

« هذه هى الحرب » ردد متارهذه الجلة وكان إذ ذاك فى ميونيخ حديث العهد بها ، وردد الجلة نفسها أمير البحر الانكليزى فى ليل. و وكررها أهل ثينا البؤساء . وقبل أن نآبى هنا ببيان الدور الذى لعبه هتام فى الحرب العظمى سنسرد فى عجالة بسيطة ترجمة له إلى أن قدم ميونيخ و إلى أن أعلنت الحرب .

وُلِدَ أُودلف هتلر في ٢٠ ابريل سنة ١٨٨٩ في بلدة إن Ian من أعمال برادناو . على أنه ليس لمولد أى عظيم أثر في حياته . على أن ذلك يختلف في هتلر ، إذ أن القول بأنه نمساوى الاصل ولد في مدينة نمساوية ذو مساس بحياته الباهرة وحركته العظيمة .

تقع مدينة برادناو في أرض المانية يقطنها ألمان صيبون، وإن كانت سياسيا في حوزة تاج هبسبرج النمساوى . فما قطنها السلاف يوماً ما ، أولئك الذين انتشروا في بوهيميا وعرفوا بالتشك ، وقد لبثوا زهاء خمائة عام في خول ولقد تألفت منهم جبهة مالبثت أن صارت حاجزاً دون رغبات المانيا في توحيد الكتلة الألمانية في النمسا والمجر والمانيا . ولقد بلغوا شأواً كبيراً وأصبحوا ينالون ما يبغون .

وعلى الرغم من ذلك فكنت ترى التشكي إذا ما ارتدي رداء الاحد أو كسوة المحاربين لا ينطق لسانه بنير الالمانيـة يرى فيهـاكاله . فِيَاكَانَتَ اللَّغَةُ التَّشَكِيةُ متداولةً إلاَّ بين الخدم ، فكنت ترى شعراءهم وَكُتَّابِهِم وجامعاتهم في براغ تغلب عليهمالصبغة الألمانية في جميع واحيهم . والقدعملوا على اتساع نفوذهم وسلطانهم فالقوا يدفعهم الجشع بشباكهم على فِلاط النمسا . وكانوا لأول عهدهم به لايتخطون مراتب الخدم ، فاذا بهم في فترة قصيرة من الزمن ينالون أعلى المراتب إذ أصبح منهم المستشارون وأصحاب الرأى في المملكة . وهكذا رزحت قينا تحت عب، ديمُقراطية وْتَأْتُفَةُ ، ودَّت معها القضاء عليهم بأى ثمن . ولقد تظاهر الطلبة الألمان في نوم ما احتجاجاً على أعمال التشك ، فقابلهم التشك بحشد هائل منهم أخذيدمِّركل ماهو الماني في المدينة ، مما سبب كثيراً من الاضطراب والارتباك للحكومة . وكانت نتيحة ذلك أن أخذت الحكومة تمنح التشك للنصب بعد المنصب ، وهكذا اتَّسعت دائرة نُفوذهم •

وسرت نوبات غضب وحنق هائلة فى النمساكان من جرَّامُها أن قام أَمْثال Von Schoener وكارل هارمن ولف 'يهيبون بالبلاد أن تقوم للقضاء على التشك . ولنن صادفها سوء الطالع فنقدا مركزيهما ورتبتيهما مسبب هذه الحركة وزُجًّا فى أعاق السجون ، فان التاريخ لم ينس أن يسجّل اسميهما فى صحائمته لما فاما مه من تضحية لوطنهم المنكود \_ وهكذأ و وبمثل ذلك مَتْ حركة النازى على أكتاف الشهداء الخالدين \_ .كذلك أخذ القسس الكاثوليك يبثون الدعاية فى وعطهم ضد المانيا و يُحَرِّضون على كراهتها . ولقد كان لتلك الحوادث فى نفس الطفل هتلر ويحياتها تأثير بالغ

وكان هتلر منذ أن التحق بمدرسة فنية في Linz ، حيث كان يشتغلن َ أبوه بالجارك هناك ، هو وزملاؤه جدّ ميالين إلى تاريخ المانيا يُرْ هفوڻ الآذان اليـه دون تاريخ النمسا . وقد أُثْبَتَ ذلك الهر بروننج بوتش الذي كان بحكم وظيفته يلقن الأولاد التاريخ . كذلك يدين هتلر بجزني من ثقافته للمسرح ، فلقــدكان لما رآه من روايات وما سمعه من أغانَ: حماسية وشعبية أثركبير فى نفسه فقــدكان المسرح مدرسة هتلون الاشتراكية . ثم تلت ذلك أيام بؤس وشقاء قاساها هتلر، إذ ماتٍ أبوه أو وحاول هتلر أن يلتحق باكاديمية الفنون الجيلة فى ڤينا فلم تقبله . وما لبثُ أن فقد والدته ونفِد ما تركته له من مال يسير. ثم واجه بعد ذلك هِتلو أيام شقاء مريرة . وكان يصادفه الحظ تارة ويتخلى عنـــه أخرى . وكانت إدارات العمل مفعمة لدرجة أنها لم تكن لتتسع لعامل جديد . ولم يعرف عن هتار آنئذ أنه يُدمن الخر أو ينحدر إلى السَّبِّ والمهاترة أو الاتضاليُّ

إليهود أو الدمقراطيين الاشتراكيين . وعلى الرغم من حرج مركزه وصعوبة حصوله على العيش فقد كان شُمَّلة تحريض ، و يجهر بالكراهية الهيهود والديمقراطيين الاشتراكيين ، ممّا اصطر رؤساءه أن يُقصوه عن السل غيير مرة . ولقد فشلت جميع المحاولات التي حاولها هتلر . فقد كان يطمع أن يأتلف الممّال وسكان المدن وأن تُردم الهوّة التي تفصل بينهم فلا يمود سكان المدن يشعرون بصلف وخيلاء على العامل في رداء عمله دون أن يفكروا في مصلحته وتخفيف ما يقاسبه .

ولقد رأى هتلر الحياة فى ثينا قبل الحرب ورأى كيف تُدفع الأمة إلى الهاوية ، فنى ناحية نساء غانيات وضباط حسنو البزّة جياو الهيئة وكرنقالات تترى، يتخياون جيعاً أن الساء تظلهم صافية ، على حين أنه في ناحِية أخرى عُمَّال صاخبون يلعنون الحكومة ويضربون نساءهم ، يُسوقهم أصاب الأعال أمامهم سوق الماشية · كذلك التف النبلاء حول للعرش غير آبهين إلى الهوّة التي تساق اليها المملكة صامِّين آذانهم عن صوت انهيار البِنا، وما دروا أنهم أشر فوا على الهاوية .

وقف هتلر مع الواقفين يستعرض جنازة الدكتور Leugner خير من أُنجبت النمسا وخير من كانوا يسملون لصالحها آنثذ . ولقد تمثل في تلك الجنازة انحلال النمسا فها ظهر عليه الجيش من الانحلال الظاهر وما ظهر عليه النبلاء من عدم الاكتراث ولقد استعرض هتلركثيراً من القوم ، ولكن لم ير تشكياً . ولقد سأل هتلر نفسه إذ ذاك « هل تنتقل هـذه العدوى من الجسم العفن إلى المانيا الفتية ؟! وهل تجر الروابط بين النمسا والمانيا بالأخيرة إلى الخراب وتسوقها اليه ؟؟» .

لقدكان اليهود يتحكمون في العمل والعمَّال .

لقد كانت النساء مندفعات في تيار الخلاعة .

لقد كان الجيش المفروض فيه أنه حليف الجيش الألماني بل أن يكون عنصر الماني .

ولقد ملأت الرغبة نفس هتلر أن يعيش فى أرض المانية داخل حدود المانيا ، إذ قضى أيام الطفولة على حدود باثاريا وتشبعت نفسه بروح الباثاريين . وعند ماغادر القطار محطة ثينا لم يفكر هتلر أن يلتى نظرة واحدة على البلاد التى هو مغادرها .

لقد كانت مدرسة هتلر فى النمسا مدرسة شقاء إلّا أنَّ جحيم الحرب جعله يذكرهاكما يذكر الانسان الفردوس ·

هنار فى ميونيخ -كذلك عاش هتار فى ميونيخ فى أرض ألمانية داخل الحدود الألمانية . عاش هناك كالمثات من صفار الرسامين وأصحاب الفن يربح من عمله ما يقوم بأود شياته . ولقـد رأى كيف أن السياسة

ومسائلها تدبر من وراء زجاجات الجمة « البيرة » في ميونيخ. ولوكان مِينُ الزعماء في ألمانيا آنئذ من أخذوا بآراء هتار إذ ذاك، لتفادت ألمانيا كَثَيْرًا من كارثات الماضي . ولطالما قال هتلر وردد القول: « إنه لضرب من الجنون والمجازفة أن تشترك ألمانيا أو ترتبط اقتصاديًّا مع بلاد في حالة النزع كالنمسا . فهي إن بدَتْ فيهـا حياة فهي الحياة التي تسبق حشرجة الموت » . وشيء آخر فاله هتلر : « إن ذلك الوريث لتاج النمسا فرآنز فرديناند ، متزوج من دوقة تشكية ، كراهة شَعْبُها للألمان معروفة » . ولقد دعا ذلك الأمير يوماً القيصر ولهلم الثانى للصيد والقنص ، فلم يكن بين الحاشية والخدم أحد من غير التشك .كذلك كان في وزارة البلاد نفسها من التشك من يحلم بطرد الألمان من مناصبهم في النمسا وجيشها **بل**كان يعمل على ذلك . وكان سكان ميونيخ يصغون إلى ما 'يقص عليهم و ينظرون في قلق و يهزون رءوسهم في أسف واستمظام . ولم تكن خطب هتلر إذ ذاك إلا كقطرات الندى في الحيط الزاخر ، فلقد كانت كثرة الشعب الألماني تنادي وتتمنى انضام النمسا إليها . وكان يُعني بذلك أن تَكُونَ اللَّمْـةُ السَّائِدَةُ فِي النَّمسا هِي الأَلْمَانِيـةٌ وأَن تُصمَعُ بِراغُ بالصَّيْعَةُ الأَلمَانية ، لا أن تبقى كما كانت أشبه بيرج بابل ، إذ اجتمعت فيهـا المناصر الختلفة ما بين بولندي و يهودي ومجرى وتشكي و إيطالي .

وفى ٢٨ يونيه سنة ١٩١٤ قُتُل ولى عهــد النمسا وطارت شرارة. الحرب . وَعَبثاً حاول القيصر الألمانى ألاّ يَزُبج ببلاده فى ذلك الأتون ، ولــكنه أرْغِم عليها .

ولقد كان من المضحك تصرّف السياسة الألمانية الخرقاء إذ ذاك، إذ قررت أن أدولف هتلر فارّ من الجندية مع أنه كان قد التحق بفرقة ألمانية في باڤاريا فضلا عن أنه لم يكن احتياطيا في جيش النمسا . ولو أن هتلر قد م نفسه إلى الهيئة التمثيلية النمساوية في ميونيخ فورا لاقتيد إلى المشنقة باعتباره هارباً من الواجب الوطني . أما وقد قد م نفسه بعد زمن فقد كاوا منهمكين بالتعبئة فأمروه بالرجوع إليهم في الشهر التالي . على أن هتلر وقد رضى أن يستشهد متطوعاً فلا أقل من أن يكون ذلك على أن هتلر وقد رضى أن يستشهد متطوعاً فلا أقل من أن يكون ذلك لأجل ألمانيا في فرقة ألمانية وكسوة ألمانية ، لافي فرقة تمساوية بها من التشك والسلاف والكرواتيين والبوسنيين والمنغاريين والهود .

كذلك التحق هتلر بفرقة « List » و بعد تدريب قليل سارت الفرقة في عجل إلى ليل . . . . إلى الميدان . وكان أن وقع قادة الجيش في المارن في ذلك الخطأالذي سبب انكسارهم ، وذلك بتوجيههم الجنود الألمانية إلى يحر الشمال توهماً منهم أن الانجليز هناك . وما لبث أن زجّت فرقة « List » برجالها في المعركة في تيبرن ، مظهرين بسالة نادرة . ولقد حارب هتل

بنفسه فى تلك الموقعة وجهاً لوجه. وما لبث بعد مدة أن عُين عسكرى مخابرات. ولقد كانت مهمة عسكرى المخابرات إنّان الحرب الكبرى من أخطر المهمات وأشقها، فقد كان هو عمدة الاتصال، إذ أن الاتصال التليفونى أثناء الحرب المتحركة كان شاقًا جدًّا و يبدو في معظم الأحيان مستحيلا. وغنى عن البيان أن اللاسلكى والرادو لم يستخدم إلا في أواخر سنى الحرب فضلا عن فقاله الكثيرة وقتئذ.

فرئيس الفرقة يريد أن يتصل بالخارج و يتعرف ما يحيط به ، كذلك يريد أن يوزّع أوامره . فكان عسكرى المخابرات يقوم بذلك كله ، كا كان وساطة الاتصال بفرق المدافع الرشاشة فى الخنادق . فلقد كان يعرّض نفسه بتنقله من خندق لآخر فى الأراضى المكشوفة لأقسى ألوان الملاك من قذائف وسيل من الرصاص غير منقطع .

كان هتلر واحـداً من أولئك الجنود، وكان يتطوع للقيام بكل مهمة شاقـة بلا مخالفة أو تردد . لم تخفه نار ولم تفارقه شجاعته الممتازة التي لا توازن .

ولقد درّب هتلر نفسه بنفسه على شؤون الحرب وفنونها ، وما لبث أن أصبح بعد مدة وجيزة على إلمام آام « بتكتيك » الحرب ، ووقف على كثير من شؤون إطلاق النيران فى البطّاريات الانكليزية فى الميدان

وحيلها ،وأصح يحزر ماسيحصل وما سوف تقوم به . وعرف أيضاً طبائع محاربى الخنادق وعاداتهم ونظام التطبيب بينهم . أجل! فقد قرأ كثيراً وطتبق ما قرأ على ما شاهد .

لقد كان العدو قويًا أمام الألمان ، ولكنهم كان لهم عدو آخر قوى أيضاً في صفوفهم ، إذ تفشت روح الاشتراكية الشيوعية بين العساكر الجديدة والصفوف الأمامية في الميدان . وما أكثر ما انتابت هتلرحًى الغيظ والحنق أثناء وجوده في المستشفى ، إذ كان يعالج من قذيفة شديدة أصابته ومن اختناق الغاز . « فما الفائدة إذا كان ، وهو الذي يعتبر ونه أقاقا تمساويا ، مثال الشجاعة والاقدام في الصفوف الأمامية ! وما الفائدة إذا هو أحرز وسام الصليب الحديدي ، على حين برى الآخرين في شدة التعب والاضمحلال والهلاك ؟ ؟ » لقد ضرب لهم مثلا فها اقتدى به أحد .

ووضعت الحرب أوزارها وجاء انقلاب نوفمبر وهتار لايزال فى المستشفى، الذى يماؤه كثير من الأولاد اليهود على أنهم مرضى ، وكا نهم وقد سمعوا بخبر الانقلاب قد شُغُوا وراحوا بأر بطهم الحراء يرددون خبره فى غبطة وسرور. يقول هتار فى ذلك: « لقد حاولت أن أستعرض تلك الحوادث الخطيرة، ولشد ماكان يغرقنى عرق الخجل والخزى من هذا الانقلاب المغرض! فإذا كان ألم عينى ، بسبب تسمم ألغازات ، بجانب هذه الآلام ؟! . . . . »

### المانيا وتبعة الحرب

وأخيراً صب الحلفاء مافى جَمبتهم من حقد وخديمة لألمانيا فى شروط ولسن الأربمة عشر وجعلوا منها طَبخة افتراء هائل فى إلقائهــم تبعة الحرب عليها .

على أن البحث التاريخي وما قام به المؤرخون في جميع ممانك العالم، سواء في المانيا وفي انجاترا وأمريكا وفرنسا ، يعلن في صراحة براءة المانيا من هـذه التهمة ، وأنها لم تكن لها في الحرب مآرب ترمى إلى تحقيقها ، وأنه لم يعمل لهذه الحرب لا الأمبراطور ولا رجاله ، حربيين كانوا أو مدنية، بل كانت المانيا غير مستعدة لهـا البتة . إذ كان غرض المانيا الأسمى وما وضعته نصب أعينها منذ تأسيس الأمبراطورية العمل على تقدمها الاقتصادى واجتناب تهديد هذا التقدم بالحرب خيفة القضاء عليه بها ، فكان بدهيًا ألا تسعى الذنيا إلى إشعال شرارتها .

إلا أن تطويق انجلترا لألمانيا سياسياً ، ثم السياسة الني سلكها Edward Gray في ارتباطه مع من كاوا يتعجلون الحرب ، مع بوانكاريه وتكسيه و Iswolski ومن ناصرهم في فرنسا وروسيا ، كل هذا هو الذي ساق إلى الحرب وجعل تَجتبها أمراً مستحيلاً.

وعند ما رأت المانيا نفسها بين تعبئة الروس والفرنسيين على طرفيها ، كل فى جهته ، عَمِلت على تقوية استحكاماتها دفاعاً عن نفسها .

وفى ٢٨ يوليه سنة ١٩١٩ أجمع الحلفاء فما كتبوه في معاهدة فرسايل على إلقاء تبعة الحرب الكبرى على المانيا وطلبوا إليها النكفير عن خطاياها بما أوقعوه عليها من قصاص لم يسمع بمثله في التاريخ من قبل . ولقـ د لُطَّحَت معاهدة فرسايل بأكبر فرية عرفها العالم المتمدّن بما حوته إحدى مذكراتها من أتهام المانيا بأنها « تعمل على التغلب على ممالك أوربا والتوسع على حسابها وأنتخضعها لنفوذها وسلطانها ،كاحدا بها استعدادها (أى المانيا) إلى استغلال الروابط التي تربطها مع النمسا فعملت على خلق الحرب مع الصرب في مدى ثمان وأر بعين ساعة . ولقد كانت ترمي المانيا من وراء تلك الحرب إلى السيطية على البلقان، فعملت على ألا تجعل الحرب محلية وتجنَّبت القيام بتسويتها ، بل بعرض تسوية لها حتى ضاع الوقت وأصبح اتقاء الحرب مستحيلا، تلك الحرب التي كانت المانيا هي المستعدة لها بين الأمم » .

ولقد استُهلَّت المعاهدة بأن قوات الحلفاء كانت شديدة الرغبة فى استتباب السلام والمحافطة عليه وتجنَّب الحرب التى اضطرتها المانيا أمَّة أمة إلى خوض غمارها بعد إعلان النمسا والمجر الحرب على الصرب فى ٢٨ يولية سنة ١٩١٤، ثم إعلان المانيا الحرب على روسيا وفرنسا فى. أول أغسطس، و ٣ منه على التوالى .كذلك خرق حياد البلجيك فَيعُلِنِ الحلفاء وتقر المانيا وحلفاؤها أنها المسببة لكل الخسائر التى سببتها. فى ممالك الحلفاء والحكومات التابعة لها بسبب إشهارها الحرب.

ولقــد راجت طيلة سنين الحرب اشاعة قوية باتهام القيصر ورجاله الحربيين بأنهم يرمون إلى غزو المالك الآمنة لتأسيس أمبراطورية المانية علمية ، إذ قامت دعاية قوامها الصحفالانجلوسكسونية اليهودية بنشر هذه الفرية وإذاعتها واتهام المانيا بتقويض أركان السلم العالمي حتى تم لهم ما أرادوا من تحريض أمريكا على دخول الحرب في صفوف الحلفاء . وقله كانت حكومة المانيا الأمعراطورية في عزلتها عاجرةً عن عمل الدعاية الكافية لدَّحْض هذه الفِرْية ، كما كانت خالية الذهن عن معدات الحرب وخططها عنـد أعدائها المتحدين . وجاءت مؤامرات أتباع ماركس. والدمقراطيين الاشتراكيين وما أحدثوه من الاضطرابات والانقلابات متكئين فيذلك على أيد أجنبية تسند ظهورهم، فعمدوا إلى البحرية والجيش. ورجاله ، وقاموا بتحريضهم والعَلِّ من عزيمتهم فيالدفاعءنالوطن وحمايته ، وألقوا فى رُوعهم فى كل مكان أنهـــم مُساقون إلىجحيم لا يعرف له قرار ، وأنهم بحار بون لنصرة شخص واحد : الأمبراطور .

ولقد كان التسامح بمينه أن يملن الشعب الألمانى بعد انقلاب نوفمبر أنه مدين لهذا الانقلاب بالسلم ، وأن ما جرّته الحرب على المانيا من خراب جدير بأن يجعل الحلفاء يتركونها تعيش فى سلام ، وأن الانفاق الودى الذى يَلْعَن المانيا الأمبراطورية ويَحَمَّلها تبعة الحرب يؤكّد نيّات ثورة نوفمبر الطيبة .

وكان من أوائل أعمال الحكومة الجديدة أن أسندت إلى اليهودى، التشكى كاوتسكى وظيفة وكيل وزارة الخارجية كما أسندت إليه تسوية ديون الحرب، فلم يَعْمَل لا ألمانيا بل عمل لنفسه ، فعمد إلى جمع وثائق سرية وحرّ فها و باعها لا يد أجنبية . ولقد كان من مصائب انقلاب نوفبر ونتيجة مجهود كاوتسكى أن أصبح اليهودى كوسما نوفسكى أيزنر رئيساً لوزارة بافاريا . ولقد عمل على اكتساب صداقة الحلفاء بمدهم ببيانات مقتراة تؤيد إلقاء تبعة الحرب على المانيا . كما عمد بوساطة ولهلم فورستر مندوبه في برن إلى الاتصال بالحلفاء و إعطائهم صورة الروح والخطط الجديدة في بافاريا . ولقد أطاع أيزنر الحلفاء على جميع وثائق وزارة الخارجية الألمانية ووثائق أخرى أذيعت كأنها اعترافات وفيها تأييد لالقاء تبعة الحرب على المانيا .

ولقد عرف الحلفاء كيف يكمون فم المانيا أن تدفع عن نفسها ما افتروه. عليها ، وساعدهم فى ذلك من دبروا انقلاب نوفمبر سنة ١٩١٨ ومن عملوا له . ولكن التاريخ سيحكم ، و إنه لحكم عدل .

### هتلر في حزب العال الأثلاثي

سُرَّح الجيش الالمانى ، وكان هتار لا يزال فى المستشنى ، فأصبح بعد .هذا التسريح عاطلا لا عمل له مطلقاً . فلما عادر المستشفى ولم يكن له بيت يأويه التحق بمعسكر فرقة المشاة البافارية الثانية فى ميونيخ وعاش العيشة الحربية الصميمة فى المعسكر يحمل لقب الشرف « جندى »

وكانت ميونيخ يملؤها جيش من اليهود الشيوعيون الاشتراكيون ولكن الملازم Von Epp كان واقفاً لهم بالمرصاد

وأرسل هتلر ذات يوم مراقبا لاجتماع فرع جديد لجاعة العال . فلم يستطع أن يخفى ابتسامة الأمل التى علت شفتيه ، إذ شعر بأن هناك رغبة قوية لإيجاد حركة جديدة لا إيجاد أحزاب أو شعب . وعند ما عاد فى المساء أخذ يراود نفسه و يسائلها : هل يلتحق بهذه الجاعة أم يعارضها ؟ . فكانت تُلَبّيه نفسه تارة وتتَعَلّى لشكه وحيرته أخرى . وفى كلتا الحالتين كان يشعر براحة ضمير من جهتهم . ومضى يوم وما استقرَّ على شىء . وأخيراً صمم على أن يَزُمجُ بنفسه في ميدان السياسة . ومثل هتلر من إذا صمم على شيء مضى فيه إلى النهاية لاينظر إلى الوراء ولا يعرف إذا صمم على شيء مضى فيه إلى النهاية لاينظر إلى الوراء ولا يعرف

سبيلا للنكوص عنه . وزاده قوة واستبشاراً ألا تعتمد هذه النهضة على هيئة برلمانية قديمة ذات تقاليد رجمية ، وقد كان هتلر فقيراً إلا أنّه كان أحب إلى نفسه وأروح لها أن يتحمل آلام الفقر وما يستتبعه من حرمان من أن يكون من أولئك الخاملين الذين ليس لهم ذكر ولا صوت .

وممّاكان يحز فى نفسه أن لم يكن مثقفاً تثقيفاً كافياً فى المدارس والجامعات. ولقد ساءل نفسه وهو الذى بحث حالة الأمة بأدق منظار ودرس طباعها: أتسخر الناس من إنسان بلغ ذكاؤه ما بلغ مادام يحمل شهادات ودرجات جامعية ؟ أم أن المرء يقاس بمقدار ما يعمل وما يقدر أن ينهض به ؟ ؟ على أن الناس إذ ذاك لم يكونوا يُقدرون إلا حملة انشهادات وإن كانت رءوسهم جوفاء

وأخيراً خطا هتار الخطوة الحاسمة فى حياته إذ انضم إلى حزب العال الألمانى عضواً تحت الاختبار يحمل رقم سبعة . ولقد لعب هذا الرقم دور السعد فى حباة هتار إذكان يحمل رقم سبعة وهو عضو تحت الاختبار ، ثم بنأ بأنصار سبعة، وعبر بأتباعه السبعة عشر مليوناً إلى الريشستاخ .

وقد عرف هتار أطوار معاهدة فرسايل ودخائلها ، فعرف كيف أبرمت ، وكيفكان ويلسون من كليمنصوكالفأر من النمر ، وكيف لعب لويد جورج دوره فى دهاء ، وكيف كان مندو بو ألمانيا السياسيين ضعفاء ، و إن كانوا حائزين للثقة والتفويض ، فقد أجبرت البلاد على ذلك . و إن كانوا حائزين للثقة الألمان نصب أعينهم أن يأخذوا على أنفسهم تنفيذ ما يتعهدون به فىفرسايل على الرغم من الاستحالة الظاهرة .

هذا ماكان من أمر السياسة الخارجية . أما السياسة الداخلية فقد وجد هتلر أن هناك حزبا واحداً يسمح له بعقد الاجتماعات وتنظيم المواكب دون غيره . وهذا الحزب يكوّنه أتباع ماركس أولئك الذين رام هتلر القضاء عليهم .

كان هتلر اذ ذاك عضواً في حزب العال الألماني. وإذا كان شعار ذلك الحزب و برنامجه لم يكن ليشبع نفسه، وإذا كان قد جاهد وكافح لتغييره، فقد وضع في شعار الحزب الوطني الاشتراكي الألماني ماكان يأمل فيه و يطمح اليه

ولقد بدأ هتلر وأنصاره السبعة فى الدَّعَاية يقومون بها بين المعارف والأصدقاء وينشرونها ، غير أنهم لم يحالفهم التوفيق ، وأخيراً قرر هتلر ولوج باب اننشر فى الصحف ، غير أن ماكان لديهم من مال قليل لم يساعد على ذلك . ثم عمدوا بهد ذلك إلى عقد الاجماعات . فأول اجماع نشر خبره فى جريدة «منشنر بأوبختر» وحضره ١١١ شخصا

عدّوه حلماً . وفي هذا الاجماع تكلم هتلر عن مركز العال في الجهورية الجديدة وكيف خُطِّم وأصبح في ذاك الوقت كالاسفنجة المشربة برياء اليهود ووعودهم المزيفة وما يتشدقون به من المسالمة والاتفاق ، وحمل على اليهود وأصحاب ر.وس الأموال وأتباع ماركس والشيوعيين .

وفى اجتماع آخر تكلم هتلر عن معاهدات برست ليتوفسك وفرسايل وسان چرمان . وتعدد المستمعين وتوالت واطّر د عدد المستمعين اطّراداً هائلا ، فأخذ أتباع ماركس والشيوعيون يهاجمون حزب العمال الاشتراكى الوطنى الألمانى ويناوئونه وهو ينتقل من جهة إلى أخرى يتبْعه الآلاف ، حىوقف هتلر فى «كو بنجز بلاتس » يلتى برنامجحزب العمال الوطنى الألمانى على ثمانية عشر ألف شخص .

ثم أعلن هتلر أن مايحتاج اليه من الانصار والأعوان ليس المتآمرين والفدائيين ولكن عددا لايحمى من المجاهدين المماو،ة نفوسهم حماسة لوطنهم وحباً لغرض النازى العالمي فليس بالخنجر والسيف بَغى هتلر نشر حركته ورام كسب الجهور لجانبه ، إذ كان مايرمى اليه إحياء القوة المغنوية في الشعب واستمدادها منه .

وكان أتباع ماركس يُرْسِلون بمشاكسيهم فى عدد عظيم لاحداث الشغب فى اجماعات هتلر وفضها . غير أن الشباب المجاهد من أنصار هتلر

الذين تكونت منهم فرق الهجوم والدفاع و إن كانوا عزلا ، كانوا أسودًا عافضت عن عرينها . ولأول مرة رأت ميونيخ سيارات تجوب حي العمال ملأى بالنازى و يُرَ فرف عليها العلم ذو الصليب المعقوف ، كذلك المتلات الشوارع بجموع في ملابسهم العسكرية يحملون على أذرعهم شارة الصليب المعقوف و يرفرف عليهم علم هتلر . وسار الركب وتبع الذين في غير رداء هتار من هم بالقعيص الأشمر يخطرون .

### ثورة ميونيخ

على أثر اعتصابات الروهر ومنطقة الرين سَرَتْ فى البلاد روح قوية ، ظهر أثرها جلياً فيا فام به الباقاريّون إذ هبّوا يعملون ، فاستعرضت فرق مسلحة ونشرت راية الأمبراطورية القديمة ترفرف فوق الجيع وتظل الريشسقهر الذى وقف بضباطه بجانب الشعب الباقارى تجمعهم جيماً المنزعة الاشتراكية .

ولقد كان على رأس الحكومة الباڤارية الجنرال فون كاهر ، وهو رجل لايم مظهره عمّا تخفيه نفسه . وكان الريشسڤهر ( الجيش ) في قبضة الجنرال فون لوسوڤ ذلك الذي ربي في حضن تقاليد الآباء العتيدة . ووقف بجانب هتلر وزيزر ولودندورف وغيرهم . وكان

الزعيم هتار يرمى إلى الاندفاع إلى الشهال على حين كان فون كاهر يفكر في الانفصال عن الشيال. ولقد كان هذا الخلاف في الاتجاه ما سدد من القوة المعنوية للثورة . وكان هتلر يعتزم أن يضرب خَسْرٌبة فاصلة تقضى على الشيوعية والماركسية ، وأخرى يوجهها إلى حكومة يرلين . وعماده في ذلك الشعب وعزيمته لاشيء آخر · وظهر لودندورف في الميدان ، وسارت الأمور فى تقدم و إن لم يكن كبيراً. غير أن وراء ظهر فون كاهركان يُدبّر ما يُدبّر. وتحت تأثير قساوسة السكاثوليك نقض فون كاهر وفون لوسوف وزيزو ما أعطوه لوندورف من عهد . فإذا بالريشسڤهر في موقف عداء لميونيخ ، وإذا بالسيارات المدرعة تمحمل المدافع الرشاشة وتجوب المدينة في حين كانت الشرطة تُنذر المتظاهرين باطلاق النار عند أول بادرة تبدُر مهم . وهكذا حكم فون كاهر ميونيخ بمدافعه الرشاشة وجنوده ، وقُتل أناس كشيرون . وفي وكر صغير عنــد حدود التيرول اعْتُقُل هتلر بعد يضعة أيام .

# المحاكمة

قدّ م هتلر لمحاكمة علنية كانت مثيرة للشعور العام والعواطف . ولقد ووجه هتلر بفون كاهر فضّيق عليــه هتلر الخناق وأحرجه أيّما إحراج حتى لم يستطيع أن ينبس بكلمة واحدة . وتهكم به هتار ما شاء وكشفه أمام من ظنوا فيه إخلاصاً لهم على الأقل . ولقد أيد لودندورف هتلر في كل مافال ، وود لو وقف موقف الاتهام يحاكم مع هتلر وتأسف أن تكون له حصانة . وفى النهاية صدر الحكم باعتقال هتار ورفاقه في ٦ نوفمبر خمس سنوات في حصن لندسبرج . وانتهت القضية بنصر معنوى لهتلر لا مثيل له . وكان الحكم مخففا ، وكان على هتلر أن يمضى الوقت — حتى يُفرج عنه أو يَصدُر عنه عفو — فى إحدى حصون لندسبرج بباقاريا . وقد أصبح من وضعوا حرساً عليه بعد مدة وجيزة يلهبون حماسة للاشتراكية الوطنية . على أن الحركة لم تقو على العيش خارج البناء .

## برنامج حزب العمال الاشتراكي الوطني الاُلماني

فى لندسبرج فى المعقل كان هناك وقت كاف لزعيم الثورة السجين أن يُمهد لنهضة جديدة . فهناك وضع كتابه كفاحى « Mein Kampf » وهناك وضع هتلر برنامج الاشتراكية الوطنية فى دقة و إحكام . ونوجزه فما يلى : —

١ — نرمى إلى النهوض بألمانيا واعادة سالف مجدها وعظمتها إليها .

٧ — تعديل معاهدتي فرسايل وسان چرمان .

٣ — استرداد المستعمرات الألمانية للمساعدة على تفريج أز مة الشعب -

٤ — لا يتمتع بالحقوق المدنية إلا من كانت تجرى فى عروقه الدماء الألمانية بلا أدنى ربية أو اشتراك قديم مع دماء أخرى ، ولا يحقُّ اليهود التمتع بهذه الحقوق .

الأجانب يقيمون فى ألمانيا كضيوف فى حدود القوانين التى يقررها سكان الولايات أنفسهم. ويجب ألايشغل أى وظيفة فى الدولة غير أبناء البلاد.

٣ — المكافحة ضد النظام البرلمانى الفاسد، إذ يحتل المرء مركزاً

برلمانياً لمجرد انتسابه لحزب معين من غير نظر إلى ماضيه أو كفايته أو أخلاقه .

٨ -- أن تجعل كل ولاية فى المنزلة الأولى من اهتمامها توفير أسباب العيش لأبنائها وإن أدى ذلك إلى إخراج الأجانب الموجودين بها ،
 ليس منها فقط بل من المملكة إذا لزم الحال .

 ٩ -- منع أىمهاجرة إلى ألمانيا . كذلك يجب أن يغادر ألمانيا أولئك الذين لم يقطنوها قبل ٢ أغسطس سنة ١٩١٤

١٠ -- شعارنا أن يتمتع الألمانى الصميم بحقوقه المدنية كاملة وامتيازاته وأن يقوم بواجبه الوطنى من تثقيف نفسه جاعلا نصب عَينيه أن يتفانى كفرد فى مصلحة المجموع .

ا۱ - ونظرة إلى تقدير التضحية الهائلة بالنفس والمال التي قدمها
 كل محارب أثناء الحرب توجب اعتبار جمع المال والاثراء من وراء الحرب
 جريمة عظمى وخيانة للوطن كبرى لا يكفرها إلا مصادرة هذه الثروات.

۱۲ - منح معاشات الحرب بكرم وسخاء معضان معاشات للعال .
 ۱۳ - إنشاء مراكز صحية وتعميمها ورعايتها . و يجب على كلولاية أن تقوم بذلك مع إنشاء الأندية الرياضية وحماية الطفل ومنع تشغيل

ال علوم بدلك مع إنساء الولدية الرياضية وحماية الطفل ومنع تسعير الأحداث وجعل الألعاب البدنية إلزامية . ١٤ – إصلاح الأراضى ووضع قانون لنزع الملكية للصالح العام.
 بلا قيد .

إلغاء فوائد الرهون العقارية ومنع المضاربة العقارية ومقاومة أولئك الذين تقاسى الأمة من شرورهم وآثامهم أولئك المجرمين من المرابين.
 ١٦ - سن قانون ألماني بدلا من القانون الروماني .

 ١٧ — تشجيع نابغى الأمة على التحصيل والسير فى بحوثهم وتعليم أولاد الفقراء النابغين بقطع النظر عما يحترفه آباؤهم .

١٨ — الغاء قيود التجنيد وجعله إجباريا بالمعنى الصحيح.

١٩ — القضاء على التمويهات والأراجيف السياسية الباطلة و إذاعتها
 فى الجرائد وأن يكون رؤساء الجرائد والمجلات من أبناء البلاد مع مصادرة الجرائد التي تحارب الأمة .

٧٠ - لا نمانع فى حرية الأديان مادام لايسبب وجودها خطراً ، فانه و إن كان الحزب مسيحياً فهو لا تصبغه أية صبغة طائفية . ولئن حار بنا الروح اليهودية فأنما نحارب الناحية المادية منها فى البلاد ، إذْ أن شعار الحزب الأسمى « مصلحة المجموع فوق مصلحة الفرد » .

### النازى في الميدان

لم يُترك هتلر فى الاعتقال طويلا إذ صدر عنه العفو بعد اعتقاله أكثر من عام ، غير أنه لم يمنح حرية الكلام والخطابة إلا بعد عامين. ولقد جمعت عزيمته الحديدية من إشتات حركة سنة ١٩٢٣ قوة كانت مركناً عظيا ومصدراً كبيراً فى السياسة الألمانية . فنى ٧٠ ديسمبر منة ١٩٢٤ عند ما غادر معتقله فى لندسبرج وجد أن الحركة قد خمدت وتفرق أعوانها وضل كثير من أتباعها وأنصارها الطريق .

ولقد كان الزمان نفسه كفيلا بأن يُحدث تغييراً وتبديلا . إلى أن جاء داوس بمشروعه الذي يرمى إلى غمر المانيا بالنقود الأمريكية فنفخ في نهضة سنة ١٩٢٣ بعد سبات عميق ، فكانت قومة جديدة في المانيا. ولقد ابتدأ سترسمان إذ ذاك يرى في فيضان الدولار مستقبلا حسناً وراء الأفق ، كا بعثت « لوكارنو » في نفوس الكتلة الألمانية أملا زائفاً . وعرف هتلركيف ينتهز الفرصة ليبتدىء الحركة من جديد . ولقد رأت حكومة باقاريا أن تقطع عليه خط الرجعة ، فحظرت عليه الخطابة وحذا حذوها الولايات الألمانية الأخرى . ولكن هتلر الذي لم يعرف البأس خذيه من جديد ، وكيف يُعبدً

للقافلته الطريق مذللا ما يعترضه من صعاب وعقاب .

وفى أواخر فبراير سنة ١٩٢٥ ظهرت لأول مرة جريدة فلكشر بأو بختر لسان حاله ، و بعد نحو نصف عام عُقد أول اجماع للنازى . وسنحت فى مارس الفرصة المنشودة ( لم يُمط هتلر حرية الخطابة إلا فى ١١ مارس سنة ١٩٢٥) التى أظه ت للمالم مدى الانتشار العظيم الذى حازته مبادى، هتلر، وأثبتت أنه كفيل بالقيام بدوره فى الحياة السياسية المامة فى المانيا .

وعند موت الرئيس فردريك إيبرت خاض النازى أول انتخاب لرئاسة الجهورية مؤيدين لمرشحهم لودندورف ففازوا بـ ٢٨٠ ألف صوت. وفي الانتخاب الثاني كالحوا لنصرة الفيلد مارشال هندبرج، ولرفع أعظم جندى عرفته الحرب إلى أعلى مركز في الجمهورية الألمانية في انتخاب ٢٦ ابريل سنة ١٩٢٥ ضد حزب الوسط واتباع ماركس.

وفى صيف سنة ١٩٣٥ انفصل النازى عن حزب الحرية الألماني وعن لودندورف أثر خسائر فادحة ، وأخذت الحركة تخطو إلى الأمام ولكن فى بطء . وما لبثت تنمو وتنتشر فى البلاد و يزداد عدد أنصارها باطراد . كما أنشئت فروع لها ولفرق الهجوم والدفاع

ألا إنها بداية فام بها عدد من الرجال تملأ نفوسهم الثقة بمستقبل

ألمانيا والاخلاص لها ، فساروا بها فى طريق النصر يحقّون بزعيمهم الذى. رأوا فيه مثلهم الأعلى . ولقد حار بت صحف ألمانيا النازى ودعت إلى مقاطعتهم . وحُظر على هتلر وآخرين من أنصاره الخطابة ، كما خُظرت فرق الهجوم والدفاع فى حين قام أتباع ماركس بإلقاء الرعب فى قلوب الأنصار . ولكنهم وهم المؤمنون بصحة قضيتهم الموقنون بنجاحها لم يرهبوا الموت فى سبيل المانيا . فساروا وساروا ولكن ببطء إلى الامام .

وفى صيف سنة ١٩٣٧ رأت الحركة الاشتراكية الوطنية فى النمسا الألمانية فى هتلر موئلا وأميناً .

وفى صيف سنة ١٩٢٧ استعرض هتلر فى عيد الحزب الوطنى الاشتراكى فى نورمبرج ثلاثين ألفاً من أصحاب القمصان السمراء . وفى انتخاب الرشستاخ فى ٢٠ مايو سنة ١٩٢٨ نال النازى ثمانين ألف صوت وفازوا باثنى عشر مقعداً فى المجلس .

وفى عيد الحزب فى أغسطس سنة ١٩٢٩ استعرض الزعيم هتلر فى نورمبرج مائة وخمسين ألفاً من أتباعه منهم ستون ألفاً من فرق الهجوم. وتلى هذا الجمع الحاشد رتل كبير من رجال مقاطعة السار . ولما كان ارتداء القمصان السمراء محظوراً عليهم فقد ظهروا فى قمصان بيضاء . واستغرق هذا العرض أمام الزعيم أربع ساعات كاملة فى استمرار .

· والصالح العام تألفت جبهة من الوطنيين الاشتراكيين والخوذة الفولاذية والحزب الوطنى لمحاربة مشروع الذى أتى به المــاركسيون وحبّـذوه وراموا أن تبلى البلاد بنوع جديد من الاستعباد.

والخوذة الفولاذية هى رابطة جنود الجبهة أسسها فرانزرلدتا الذى حارب فى الميدان الغربى من ١٩١٤ — ١٩١٦ وحضر موقعة السوم وكان قائد فرقة مدافع رشاشة . وفى آخر سنة ١٩١٨ أسس حزبه فكان يروم بجباعته المتحدة العمل على صيانه الخُلُق الألماني من الانحلال . وكانوا مستمين بدستور ثيار ، ولكن تحت راية الأمبراطورية القديمة مجهزين بأسلحتها وتعاليمها .

وفى يوم ذكرى تأسيس جبهتهم استعرضت مجدبرج عشرين ألقاً منهم فى معاطف الميدان الرمادية . ولقد خطت إلى الأمام وتبعها الشباب فى حماسة حتى إذاكان سنة ١٩٢٥ رأت مجد برج فى نفس العيد أكثر من مائة الف منهم فى ملابس الميدان .

ووقفت تلك الجاعة منتصرة للجندى العطيم هندبرج فى الانتخاب . وفى مايو سنة ١٩٢٧ زحف ١٣٢ الفاً منهم إلى برلين الحراء حيث عسكروا فى لُستجارتن وأعلنوا إحتجاجهم على معاهدة فرسايل . ولمَّارأت تلك الجاعة ماسيجره مشروع يونج من الخراب على ألمـانيا انضت إلمه النازى مساهمة فى حركة الحرية للقيام بالواجب العام . كذلك اتحــد معهم هو جنبرج زعيم الحزب الوطنى الألمــاى فــكوّنوا جبهة موحدة للعــل لأجل لُلانيا .

ولقد رفع هتلر وهو جنبرج وزلدتا صوت الأمة عالياً ضد مشروع.
يونج فى المطلب الرابع من فانون الحرية الذى وضعوه كما اتهموا الحكومة
بأنها تحت تأثير أيد أجنبية تخضع لها ، قبلت ديون الحرب وسدّت بها كذلك طلبوا محاكمة المستشار ومعاونيه وأتباعه الذين سكتوا على
ما أصاب البلاد ، وعلى ما تعانيه فى عهدهم من خراب . . . . .

وفامت الحكومة تناهض هذه الجاعة في حرب فاسية كما فامت الأحزاب الأخري تدعو في صحفها الأمة إلى عدم الاستاع لهم مُتغنين بمشروع بونج ومروّجين له وداعين اليه . كذلك هددت بروسيا الحراء بأشد أنواع العقاب كل موظف تُحدّنه نفسه بالإنضام إلى الشعب في رغباته ، كما حرمت وجود جماعة الخوذة الفولاذية في إقليم الرين وفي Westfalen . وأخذت فرق الرعب الشيوعية تهدد الناس في حياتهم وما يملكون وأخذ النازي يكافحون في استمانة ونشاط . فعقدوا لذلك إجماعات عدة متوالية وعاموا ببث الدعوة ضد القيد الذي تريد به الحكومة إذلال الشعب تسعة وحمسين عاماً باسم مشروع يونج ، تلك النكبة التي

يريدون إنزالها بالأمة بعد أن رأوا \_ ولم يكد يمر عام على مشروع. داوس \_ كيف تضاعفت الأزمة الاقتصادية .

ولقد رفض الريشستاخ استفتاء الأمة فى هذا الشأن غير آبه لصوت الأمة ولا لرأيها . وهكذا أذعنت الأمة لكثرة سياسسية أذلتها . ومات. ستر زمان وخلفه Kurtus فى أكتو بر .

وفى ٢٧ مارس سنة ١٩٣٠ وافق الريشستاخ على مشروع يونج بأغلبية ٢٩٥ صوت ضد ١٩٢ ولقد لعب الديمقراطيون الاشتراكيون دورهم كمادتهم دائما فى محاربة الأمة . وفى ٢٧ مارس استقال المستشار الديمقراطي ميلر . فعهد هندبرج إلى الدكتور هنريش بروننج بمنصب

### الروح النازي

باء الكفاح لرفض مشروع يونج بالفشل. ولكن ذلك لم يكن ليمنع الحركة أن تسير فى حطى واسعة · فنى سبتمبر سنة ١٩٣٠ أجرى الانتخاب للريشستاخ ، فصوت ٤ر٣ مليون لهتلر وفكرته ، واحتل بذلك ١٠٧ من أصحاب القمصان السمراء مقاعدهم فى داخل المجلس . وهكذا غرت فكرة النازى المانيا وطفت على البلاد ، وأخذ الشعب فى الانضام إليها متزاحمين لما رأوا فيها من الوطنية العملية الصادقة . والتفانى فى العمل للوطن . ولا غرو فقد كان ذلك سر النجاح العظيم الذى حازه النازى .

إن الروح النازى وهو الذى كو تته الأمة يرمى إلى ربط الشعب برابطة الدم والعنصر الجرمانى الصحيح كما يعمل على تهيئة أسباب العيش والحياة رغدة للشعب ، وعلى وضع أساس لسياسة المانيا فى الداخل والخارج . ولم يكن للنازى هم عير إظهار المانيا بالمظهر اللائق بها ، وخلق ألمانيا جديدة رائعة واستعادة حقها المشروع فيا سلبته منها معاهدتى فرسايل وسان چرمان من الأراضى وما اغتصب من حقوق . كذلك رمت فى سياستها الداخلية إلى القضاء على الذين يعملون على أضعاف الأمة ورجوعها

إلى الوراء ودفعها إلى هاوية الاضمحلال . ثم القضاء على أتباع ماركس وما يعملون له من إثلرة الحرب بين الطبقات ، والقضاء على ذلك النظام البرلماني وما تعمل فيه منأيد يهودية جعلت ألمانيا الوطن كرّة يلهون بها . إن حزب اليمال الوطني الاشتراكي جعل القضاء على هذا الدستور البرلماني الواجب الثاني عليه .

وكانت حرب لا هدنة فيها ولا هَوادة ضد الماركسيين والمتشيعين لدستور فيهار ، كما كانت مهاجمة لأولئك الذين يقفون فى سبيل وغبات البلاد وما ترمى إليه . فلقد ابتغى من قاموا بانقلاب نوفمبر سنة ١٩١٨ هدم التكيان القومى وانتشار الفتن وتحطيم الحُلق الألمانى و بث الفوضى فى كل مكان من وراء هذا الانقلاب .

وأخذت الاشتراكية الوطنية على نفسها تخليص الوطن الألماني وتنظيف البلاد من هذه الأدناس والمحافظة على الروح الألمانية القوية الصحيحة ورعابتها.

كذلك اتخذ اليهود من دستور فيهار بوقاً ينفخون به بما كانت تنشره صفهم من الدعاية الحبيثة. إذ وجدت فى هذا الدستور حامياً لها ولما تنشره أقلامها من نقد مر وقذف بالغ. ورأى النازى من أعمال اليهود

أنهم يريدون القضاء على التفكير والآداب والتقاليد الألمانية قضاء مبرماً، فعملوا، وهم الذين ليسلهم مأرب غير المحافظة على عناصر الأمة الألمانية واتحادها، على تخليص الأمة الألمانية المجيدة من هؤلاء الدخلاء الذين حلّوا بالبلاد كالوباء الفتاك، والى هذا كان مرد الكفاح. وقد تتبعت النازية خطوات العمل على إضعاف ألمانيا، وسارت معها ترقبها خطوة خطوة.

ولَئنَ كانت الرعابة لحقوق الشعب وكفالة حرياته يجب أن تكون الححر الأساسي في تكوينه الداخلي، فقد جعل حزب العال الاشتراكي الوطني ذلك أساس برنامجه ، و بخاصة ما يتعلق منه بالعامل الألماني الذي يجب أن تتكفله الأمة برعايتها ، كما تكفَّاته مذلك منذ أكثر من قرن ، وأن تقدم له ولأسرته يد المساعدة وتحميه أن يُسْتَغَلُّ استغلالا سيئًا ، وأن يعطى ذلك على أنه حق له لا أن يُنظر إليه في منحه نظرة المحسن إلى السائل، فاحياء ذلك العضو النافع الصحيح في جسد الأمة وبث روح الحياة فيه هو ما ترمى اليه الأثنتراكية الوطنية . أماما محاوله الشيوعيون من تسلط الرعاع وأقامة الحكومة منهم ، ففيه مفسدة للعال وهدم لكيان الأمة. ولقد رأى النازى واجبا عليهم أن بحاربوا أصحاب رءوس الأموال المتشبعين بروح الا نانية واستغلال مجهود العامل في سبيل شهواتهم الخاصة ، تعاونهم أموال أجنبية يستغلونها في هذا السبيل .كذلك أخذت النازية نفسها

بتخليص الفلاحين من يد الماركسية واليهودية والشيوعية ، تلك القوى الخبيثة التى رامت إخراجهم من أراضيهم وتقويض أركانهم الخلقية ، فقامت بما رأته واجباً عليها في حماية أولئك الوادعين من شر تلك الأوبئة ، وعملت على توفير أسباب الحياة في كل مدينة وقرية ولكل الأشخاص . شعارها في ذلك أن مصلحة المجموع فوق مصلحة الفرد، تمهد بذلك كله لمستقبل زاهر لا تنفذ إليه غاشية من ظلام .

وقد كان الماركسيون والاشتراكيون الديمقر اطيون يعملون على هدم وحدة الأمة وكيان عنصرها ودمائها فيا سعوا إليمه من حرب الطبقات، تسندهم في ذلك كثرة برلمانية . وكافحت النازية كل هذه القوى الخبيثة في استماتة ، إذ لم يكن الشعب الألمـاني في نظرها مجموع الأحياء اليوم فحسب بل هو الماضي متصلا بالحاضر ثم بالمستقبل. فما كانت الثقافة من عهد كِنْت إلى إشهارد و باخ وموزارت وڤاجنر وهنريش الأول و بسارك وتلك السلسلة المتتابعة الحلقات إلا فهرس صحائف الماضي التي تقرؤها الأمة . كذلك سيكون من نبات الحاضر ونشأته من يكمل حلقات السلسلة إلى المستقبل ويربط هذه الحلقات بعضها ببعض برباط الدم والعنصر وتوحيد الفكر بماأنجبه الآباء وماخلفوه منتراث مجيد ولقد عملت بعضالقوى الحبيثة على فصم حلقات هذه السلسلة وعلى قطع اتصال الماضي بالحاضر والحاضر

اللستقبل وعلى أن تموق سير القافلة فى جو من الحرية الفكرية الصحيحة والوطنية العريقة مطلقة القيد. إلى أن قفز هتلر وقبض على الزمام من أعلى قمة هرمه الثابت الوطيد. وهاهى ذى النازية تعبد طريق المجد للشعب الألمانى، ولقد ترقبت وترقب معها الشعب فى اطمئنان ذلك اليوم الذى تقيل فيه النازية المانيا من عثرتها وتأخذ بيدها.



### من بريننج الي شليشر

وفى ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٩كان الجلاء عن المنطقة النانية المحتلة ، وفى ٣٠ يونيه التالى تم الجلاء عن المنطة النالثة . وبهذا لم يبق جندى أجنى في الأراضي الألمانية · ولكن فما أغلى مادفعته المانيا وما أبهظ الثمن !. فلقد قبلت المانيا مشروع يونج فجرّت على نفسها خرابا لا يعرف له قرار . وفي ٢٨ مارس سنة ١٩٣٨ كان قد اختار رئيس الجهورية ، الهر بريننج رئيساً للوزارة ، فقام بتنفيذ سياسته التي كان من وراثها خراب الحياة الاقتصادية ومهدت للبؤس والشقاء طرقاً مما لم يسمع به في سنَّى الحرب أو في سنة الانقلاب المشئوم . وذلك مما جره على المانيا دستور ڤمار الذي أخذ أمتال بريننج على عاتقهم تنفيذه . إذ قامت حكومة بريننج الجدمدة تمتص جسدالمانيا الاقتصادي وتستنزف ماء على آخر قطرة. ففي ابتداء سنة ١٩٣٠ ارتفع دين المانيا هره٧ مليار مارك وبلغت الفوآئد ، بحسب مشروع داوس ، ٥ر٢ مليار والقسط السنوى بعد مشروع يونج ١ر٢ مليار مارك ، أى أن الحالة الاقتصادية فقدت في سنة واحدة ٦ر٤ مليار مارك . و بذلك أصبح من المستحيل موازنة الحالة الاقتصادية مما أدى إلى هبوط المنتجات الألمانية ٣٢ ٪ أى إلى ما يقرب من ثلثها . واستمر هذا العجز يتزايد في سنة ١٩٣٠ و ٣١ و ٣٣ على حين كانت الأسواق الأجنبية ، ولا سيا في انجلترا أو أمريكا ، تشكو من تضخم الا نتاج .

واطرد ازدياد جيش العال المتعطلين اطراداً مخيفاً . فلقد كان عدد مو. تعطلوا بسبب ما جرَّه دستور ڤهار من المصائب مائة ألف عامل ضاعفه مر السنين إلى ملايين . فني نوفمبر سنة ١٩٢٧ كان عـــدهم ٥٠٠ ألف زاد في ديسمبر إلى ٨٣١ ألف أرْغموا على ترك العمل. وفي يناير سنة ١٩٢٩ قفز عدد ذلك الجيش إلى مليونين . وفي الصيف تحسنت الحالة قليلا فهبط إلى ١٤ ر ١ مليون . ولكنه ما لبث حتى ارتفع « الترمومتر » في يناير سنة ١٩٣٠ إلى رقم مخيف وهو ٣٣ مليون متعطل، وتلك كانت أولى الثمرات الخبيثة لمشروع يونج . وأخــذ العــدد يتزايد حتى بلغ فی نفس سنـــة ٤،١٩٣٠ ملايين عامـــل ، أی ربع مجموع العال . وفی ديسمبر سنة ١٩٣١ بلغ عدد العال المتعطلين ٥ ملايين، وزاد في سنة١٩٣٢ إلى ستة ملايين عامل هم قوام جيش حُرمَ حَقَّه في الحياة ومُنع عنه الخبز وسُدَّت أمامه طرق الشكوى والتظّم ، فسارت هذه الملايين في الشوارع على غير هدى پهيمون .

خراتٌ فى الحالة الاقتصادية ، وبيوع جئر ية تهدد الفلاح الألمانى وتطارده فى بيته وفى قريته ، وإفلاسٌ يتلوه إفلاس ، وتدهورٌ فى فی الأسمار أثر تدهور ، ذلك هو الطریق الذی سارت فیه وزارة بریننج بالبلاد .

وفى يونية سنة ١٩٣١ طارت الاشاعات السيئة عن تدهور مركز المصارف الألمانية المالى ، مما أدى فى ثلاثة أسابيع إلى سعب مليار و ٣٥٠ مليون مارك ذهب من مصرف الدولة ، وخرجت أموال كثيرة إلى الخارج. وفى يولية أفلس مصرفان من أكبر مصارف ألمانيا معاً وها المصرف الأهلى ودامشتادتر . واشتدت أزمة المصارف لدرجة أن أقفلت الحكومة الأسواق المالية وعد لت مواعيد العمل فى المصارف ، وأشرفت على حركة الدفع فيها . على أن ذلك لم يُجدِشيئاً وأخذت سلسلة الافلاس سيرها فى اطراد وتعددت البيوع الجبرية فى القرى ، وارتفع عدد المنتحرين بسبب الأزمة الاقتصادية والافلاس ارتفاعاً مُزعجاً .

ووضع بريننج نُصْب عينيه القضاء على النازى ، أولئك الذين فازوا بستة ملايين وربع مليون صوت ، وحرَّض على عدمسريان هذه «الحُمى» فى جسد الأمة ، فحارب إمحفهم وحرَّم اجباعاتهم ، ومنع خُطباءهم من الكلام ، واضطهدهم فى كل مكان ، وكان ذلك شغله الشاغل ، إذ كان النازى هم الذين يكافحون سياسته الاقتصادية الخرقاء التى كادت تؤدى بالبلاد إلى الهاوية ، يسوقها إليها الديمقراطيون الاشتراكيون . وفى رغبة القضاء على النازى بأى ثمن كان ، مدت حكومة بريننج وحكومة بروسيا يد المساعدة سخية إلى الشيوعيين الذين كان شعارهم دائما « اضرب الفاشستى أيخما وجدته أو قابلته » ، فاذا بهم كالكلاب الكلية يُطْلقون النار على النازى العزّل من السلاح ، إلا سلاح الايمان واليقين بصحة قضيتهم .

ولم تحرك الحكومة أصبعاً فى أى اعتداء وقع على النازى ، بل كانت عقوبتها لأ كبر مذنب من غير النازى فى غاية البساطة ، على حين كانت تنهز الفرصة للايقاع بكل نازى والحكم عليه بأقصى الأحكام وأطول العقوبات . فنى سنة ١٩٢٩ قتل الحر سبعة من النازى وفى مجرى علم ١٩٣٠ قتلوا ٤١ نازيا . ومن يناير الى سبتمبر سنة ١٩٣٧ ذهب سبعون شخصا ضحية بنادق ومُدى وخناجر الشيوعيين .

و إليك مثلا من إجرامهم ما ذهب ضحيته أحد زعاء فرق الهجوم الشاب هورست قسل من مواليد سنة ١٩٠٩ إذ قتاوه وهو قابع في عقرداره وسيبقي اسم ذلك الطالب العامل الصغير مسطوراً على صفحات البطولة والوطنية بما قام به من تضحيات خالدة مُهدّبها و بأمثالها طريق النازية يحمل لواءها الزعم أدولف هتار ليقودها إلى الخير والحرية . وعلى الرغم مما أتهيه النازي من عنت وما قاسوه من اضطهاد . وعلى الرغم من

به أطوا عليهم من الشيوعيين وأتباع ماركس والديمقراطيين وحزب الوسط المكاثوليك وعلى الرغم مما قاساه كاثوليك النازى أنفسهم \_ على الرغم من ذلك كله ، فأن القميص الاسمر أخذ مكانته فوق جسد الأمة ، وأخذ الشعب الألماني يرى في هتلر معقد رجائه ومحط آماله في الأخذ بيده والعمل على أن تتبوأ ألمانيا المركز الخليق بسمعتها في الماضي والحاضر .

ولقد كانت سنة ١٩٣٣ هي السنة الحاسمة في حياة النازي ، فلقد أخذ القميص الأسمر يغطى كل شبر ، كما أخذ خطباؤه يَغزون كل مكان .
فعُقدت اجتماعاته في كل قرية ، وأخذت ألمانيا ترى الجرائد والمجلات النازية تصدر في كثرة لا عهد للبلاد بها من قبل .

وفى ١٣ مارس سنة ١٩٣٢ حلّ موعد الانتخاب لرياسة الجهورية ، فأخذ الديمقراطيون يروّجون للمارشال هندنبرج ويذيمون فى كلِّ مكان أنهم حزب الأمة وأنهم يرشحون المارشال كمرشح الأمة ضد هتار المرشح الحزبى . ونال النازى ٣ ر١٩مليون صوت ضد ١٨ر٨ مليون صوت نالها الأحزاب الأخرى .

وفى ١٠ ابريل سنة ١٩٣٦ كان موعد الانتخاب الثانى الذى وقع فى عطلة عيد الفصح . وعلى الرغم من العيد فقد أخذ هتار يتنقل من بلد لآخر. عالطيارة قائمًا بالدعاية الانتخابية فى كل مكان حتى بلغ ما ناله النازى٧ و١٣٠

مليون صوت. وأخيراً أعيد انتخاب هندنبرج للرياسة. ولقد غمرت الديمقراطيين نشوة سرور وزعموا أنّهم بانتخاب هندنبرج قد حازوا نصراً، وعرت البلاد هزّة دهشة عظيمة للفرق الضئيل بين ما ناله هندنبرج من الاصوات وما ناله هتلر.

و بعد ثلاثة أيام من هذا التاريخ عمل بريننج، بمشورة وزير الريشسقهر جروينر، فأغلق مكاتب فرق الهجوم وحظر اجتماعاتهم وضيق عليهم الخناق. وقد أخذت نشرات الدعاية ضد النازى تذاع بكثرة، وكانت من بينها نشرة دينية عنوانها « الدين في خطر ». وفي ٣٠ مايو سنة ١٩٣٢ أقال هندنبرج الهر بريننج من منصب المستشار.

على أن الرئيس الشيخ وقد نافسه بالأمس مرشح النازى فى رياسة الجمهورية لم يقنع نفسه بدعوة منافسه إلى منصب المستشار، وما لبثأن عهدبه إلى فون بابن . وحالما تبوأ فون بابن مركزه فك فرق الهجوم من عقالها وألنى تحيودها ، وعزل كثيراً من كبار ولاة الأمور فى بروسيا الذين كانوا ينظرون بعين الارتياح إلى نمو الروح الشيوعية وتقدمها فى البلاد ولم يعملوا على القضاء عليها . كذلك أخذ فون بابن بصفة كونه قوميسيراً للدولة يُصْلِحُ ما فسد بحكومة بروسيا وأبلى بلاء حسناً فى مؤتمر نرع السلاح بجنيف .

وفى ٣١ يولميه سنة ١٩٣٢ جاء موعد الانتخاب للريشستاخ وخرج

النازى من هذا الانتخاب بثلاثين ومائتيمقعد فيالمجلس. وعلى الرغم من ذلك لم تطاوع هندنبرج نفسه أن يدعو زعيم حركة الملايين الألمانية ليتبوأ مركزه على رأس حكومة الجهورية . ولم يكن لهتار بُدُّ من رفض مركز وكيل الستشار فون بابن عند ماعرض عليه، إذ لم يكن يرمى محركته إلى أن يصير تابعاً خاضعاً لسياسة وزارة فون بابن ، وانتظر هتلر بصبر جميل اليوم الذي يقبض فيه على زمام السلطة . واقترع المجلس ضد فون بابن بـ١٣٥ صوت ضد ٤٢ ومع ذلك لم ير فون بابن أن ينسحب ، وحل المجلس وأعيد الانتخاب ففاز النازي بـ ١٩٢ مقعد . ولقدكان سبب هــذا النقص فيم كسبه النازى من المقاعد في المرة الثانية أن الشعب تعب من تكرار الانتخاب من جهة كما تسرّب اليأس إلى نفوس من اقترعوا لهتلر من جهة أخرى ، إذ لم يروه يدعى إلى تقلد السلطة .

وفى أول ديسمبر سنة ٩٣٢ استقال فون بابن . ولأول مرة دعا رئيس الجمهورية هتلر وعهد إليه بتأليف الوزارة ، ولكن بشروط اضطر معها إلى رفض قبولها ورفض تأليف الوزارة . فعرض هند نبرج على فون بابن أن يؤلف الوزارة بالاشتراك مع فون شليشر ، وانتهى الأمر بشليشر . ولكن لم يكن لدى أية حكومة من القوة ماتستطيع الوقوف به أمام النازى فى ألمانيا . وف ٢٨ يناير سنة ١٩٣٣ استقال شليشر ثم غهد إلى هتلر بتأليف الوزارة.

# الثورة الائلانية الوطنية

فالساعة الحادية عشرة والنصف من صباح ٣٠ يناير سنة ١٩٣٣ و جه الرئيس هند نبرج إلى هتلر رتبة المستشار، فأ تف هتلر وزارة الكثرة الألمانية واندمج تحت لوائها حزب الحوذة الفولاذية والحزب الوطنى الألمانى، فدخل الوزارة زعيم الحزب الوطنى هو جنبرج وزعيم الحوذة الفولاذية زلدتى كوزراء فى الريش، فكانت هذه الوزارة تمثل الوحدة الألمانية أروع تمثيل، وحيّت الجاهير الهائلة فى نفس اليوم هتلر وأعوانه، ووقف المارشال لهند نبرج طيلة أربع ساعات كاملة فى النافذة يهتف الناس له ولهتلر وجورنيج وفريك وزلدتى، كذلك غمر الفرح جميع المدائن والقرى. هذا الفرج وكان مَبْعثه وكيل اونباشي مجهولا وجنديا من جنود الحرب العظمى درج حتى أمسك بزمام قيادة الأمة وزعامتها.

وفى أول فبراير سنة ١٩٣٣ حلّت الحكومة الجديدة الريشستاخ . وكانت ترمى بذلك إلى اقتراع الشعب على النقة بها ومعرفة مبلغ تعلقه بها فى انتخاب 'حرّيته مكفولة . وفى نفس اليوم أذاعت الوزارة العتيدة برنامجها على الأمة « إن ماترمى إليه حكومة النازى هو إصلاح الحالة الاقتصادية وعلاجها بمشروعين فى ظرف أربع سنوات وها : إنقاذ الفلاح الألمانى وتوفير أسباب العيش له ، وإنقاذ العامل الألمانى ومكافحة البطالة .

إن حكومة النازى تحمل على عاتقها فى ظرف الأربع السنوات المقبلة بناء ماهُدم فى الأربع السنوات المقبلة بناء ماهُدم فى الأربعة عشر عاماً الماضية » .

و إن هى إلا أيام حتى احتجب عن الوجود حكومة براون وسڤيرنج بيروسيا ، وعين هتار جورنج الطيار المحارب فى الحرب العظمى ومن أقدم أعوانه وزيرا للداخلية فى بروسيا .

ورأت الشبوعية ، التي ترعرعت في ظل دستور ڤيهار وتمت في البلاد حتى بلغ أنصارها في انتخاب نوفمبر سنة ١٩٣٢ حوالى ستة ملايين ، في هتلر وتوليه السلطة خطراً وعدواً يجب التكانف على القضاء عليه ، فلم يمريوم دون أن يقتل الشيوعيون من النازي أو يلحقوا بهم ضراً . وقبل انتخاب ٧٧ فبراير بأيام أحرقت عصابهم الآثمة الريشستاخ .

وأخذت الشيوعية تجهد فى مكافحة هتار، وقبل أن يضر بواضر بتهم الا خيرة بساعات قليلة أراح جورنج الأمة من خطرهم الداهم راحة أبدية ، إذ قبض على زعمائهم ، فسارت حركتهم فى بروسيا ، بلا قادة ولا قيادة ، على ضلال ، ووئدت مؤامرتهم فى مهدها . كذلك عمل رجال فرق الدفاع والهجوم من النازى إلى جانب الشرطة مساعدين لها ، و بذلك تخلصت الأمة الألمانية فى آخر لحظة من الوباء السوڤياتى وقضت عليه . وقد أفرَد نا له فصلا كاملا فى هذا الكتاب .

وفى ٥ مارس أعطى الشعب الألمانى صوته ، فحصل النازى على ٥٠٠ و٢٦٤ و ١٧ صوتاً أى ٤٤٪ من مجموع الأصوات أى ٢٨٨ مقعداً على على على عمل هتلر وحركته فى مجلس الريشستاخ. وفاز من كافحوا لنصرة الراية الأمبراطورية ذى الثلاثة الألوان (الأسود والأييض والأحمر) من أصحاب الخوذة الفولاذية والوطنيين بـ ٥٠٠ و١٣٠ و٣ صوت أى ٨٪ من مجموع الأصوات أى ٥٠ مقعداً برلمانياً ، وبذلك نال النازى الكثرة بـ ٣٠ صوتا.

وهكذا قفز عدد أنصار الحركة الاشتراكية الوطنية من سبعة إلى سبعة عشر مليوناً من الأنصار في مدى أر بعة عشر عاماً .دعم ذلك كله على مدى الأر بعة عشر عاماً خسون وثليائة نفس زكية ذهبت في سبيل نصرة الحركة ، عدا عشرات الألوف ممن لحقت بهم أضرار جسيمة وألقوا في غيابات السجون والمعتقلات مما أعده دستور فيار للوطنيين الصادقين ولكل من جهر بحب الوطن في ألمانيا .

وعمت الثورة النازية وطفت أمواجها فى كل مكان ، فقام الشعب يزيل الحكومات الصغيرة التى بقيت من آثار الماضى المؤلم مثل حكومات هسن وسكسونيا و بادن و إيرتمبرح و باڤار يا وهنرستاتن ، ووضعت فرق الهجوم المسلحة يدها على تلك الحكومات . كذلك عُزل أكثر العمد

وأخدت الحكومة فى مطاردة أولياء ماركس والديموقراطيين الاشتراكيين. وأفسدت ما رسموه من الخطط لقلب حصومة هتلر ، وصادرت ما يمتلكونه من أسلحة وذخائر ، وقبضت على زعائههم وقادتهم وألقتهم فى السحون ، وعطّلت صفهم واحتلت فرق الدفاع والهجوم دورها . فما كانت إلا أيام حتى كان الصليب المعقوف يرفرف مع راية الأمبراطورية ،رايةلبسارك ، ذات الثلاثة الألوان (الأسود والأييض. والأحمر) على كل مكان ، فلقد قبض القوميسير اننازى للجمهورية على. السلطة في كل مكان .

ولقد كان القضاء على الماركسية وأوليائها وتغيير دستور الحكومة مظهراً قويا من مظاهر اشتراك الشعب فى ثورة النازى وتكانفه فيها . على أن ذلك كان من آثار الثقة التامة التي لا تتزعزع بالمستقبل العظيم . وضربت الأمة ضربتها فقضت على ذلك المرض الذي لازمها أربعة عشر عاماً ، كما قضت على كل آثار هذا الماضى الملى ، بالنوائب والكوارث . وفي ١٢ مارس سنة ١٩٣٣ أيّد هند نبرج الثورة وقرار أن يرفع العلم الأمبراطوري والعلم النازى معا فوق أنحاء ألمانيا . « هذان العلمان » كما قال هند نبرج « رمز لارتباط ما ضى الأمبراطورية الألمانية المجيد قال منهضة الأمة القوية المؤتلفة الحديثة » . ولقد أقيمت الأفراح بانتصار , بنهضة الأمة القوية المؤتلفة الحديثة » . ولقد أقيمت الأفراح بانتصار

الاشتراكيــة الوطنيــة ثلاثة أيام ،كنت ترى فيهــا على وجوء الشعب علامات الثقة المقرونة باليقين في المستقبل البـاهر المنتظر على أيدى القائمين بالأمر فيه. كذلك كان يوم بوتسدام ٢١ مارس سنة ١٩٣٣ اليوم السميد لمولد ألمانيا الجديدة . فكنيسة حامية بوتسدام تضم رفات ملكين عظيمين جليلي الشأن تدين لهما بروسيا بأجل الخدمات وتقرّ لهما بالجيل وهما فردريك ولهلم الأول الذى خلق جيش تروسيا ونظم حكومتها ، وفردريك الأكر الذي ، والدنيا بأجمعها تعاديه وتعادي بروسيا في شخصه ، جعل من بروسيا مملكة قويةمهابة . كذلك طبعت بوتسدام بطابعهما وتقمصت روحيهما ، فكان يوماً جددت فيه النازية والعر وسية اعترافهما بالجيل والخدم الجليلة التي قُدَّمت للبلاد ، واستعرضت التاريخ من عهد فردريك الأكبر البروسي إلى امبراطورية بسمارك ومن أمبراطورية بسمارك إلى الريش الألماني الثالث · فاحتشدت الجوع الغفيرة ووقفت في صمت ، كأن على رءوسها الطير ، في تلك اللحظة الرهيبة تنتظر رئيس الجمهورية الشيخ وتنتظر معه افتتاح الريشستاخ فى كنيسة حامية بوتسدام ، ذلك الحادث المنقطع النظير ذو المغزى الكبير الذي كان له أبلغ الأثر في نفوس الأمة .

ألا إنهُ جيلُ مُ بأَكُمُه وتاريخ كله مفاخر ذلك الرئيس الشيخ! فهو بعين

الملازم هندندرج ممن عبدوا طريق النصر وساروا في قافلة الفوز القاهرة الى · فرنسا ، وهو بعينه الضابط هندنبرج من فرسان الملك الذي حضر اعلان امبراطورية بسمارك، وهو بعينه القائد الأكبر بل أعظم جندى في الحرب العالميــة بلا منازع ، هو الذي بقى في ميدان الوطنية الألمانيــة بعد انقلاب سنة ١٩١٨ يقوم بواجبه نحو وطنه أربعة عشر عاماً بعد الحرب رغم ماواجهه من الصعاب . . . أجل هو هندنبرج نفسه ، وهي بوتسدام نفسها ، وهي بروسيا نفسها شهدت معه صفحة الماضي المجيد وتشهده اليوم يحيّ الريشستاخ ويعطى الكلمة لزعيم ألمانيا الشابة «أدولف هتلر » الذي جمع الماضي والمستقبل فيما وجِّهه إلى الريشستاخ. « لقد كان انقلاب سنة ١٩١٨ نهاية نزاع أرغت ألمانيا على أن تزج بنفسها فيه دفاعاً عن كانها وحريها وحقًّما في الحياة . فما رغب القيصر أو الحكومة أو الأمة في هذه الحرب. ولكن استسلام الحكومة هو الذي جعل العالم يحملنا تبعة الحرب. ولقد أدى هذا الاستسلام إلى تفكك في الحالة الاقتصادية والسياسية والخلقية مما ساق الأمة إلى الحضيض ، بل أدى إلى أكثر من ذلك ، إلى فتور العزيمة وفقدان النقة حتى بأنفسنا . إن ما نعمل له ونرجوه توحيد صفوفنا وأفكارنا لتحقيق رغبات الأمة وآمالها . نريد أن نعيد

بناء المجتمع الألماني بناءا قويا، وأن يكون تكوينه من العناصر الألمانية الصميمة ، من أصحاب المهنوالحرف ، وجميع الطبقات – نريد أن نهيى الأسباب لمستقبل حسن ، وأن تكون الحياة المقبلة رغدة للفلاح وللعامل ، ولأهل القرى وأهل المدن ، لمن يعمل بيده ومن يعمل بعقله » .

واقترع مجلس الريشستاخ للحكومة الجديدة في ٣٣ مارس فنالت الثقة با ٤٤ عصوت ضد ٩ مصوت كان أصحابها من الديمقراطيين الاشتراكيين الذين خدعوا البلاد بوعودهم الحلابة . فكان ذلك نصراً عظيا ظفرت به الثورة . ومنح رئيس الجهورية هندنبرج ، المستشار هتار سلطة واسعة ، فأصبح قومسيراً عاماً لجيم الأراضي الألمانية والمتصرف المطاتى فيها .

وحل أول مايو ، فاذا بالبلاد تحتفل حكومة وشعباً بذلك اليوم فى مظهر لم يسبق له مثيل ، وكانشعارها تمجيد العامل و إجلاله ، فسار الموكب وسار فيه جنباً لجنب العامل والمهندس والمعلم والقاضى والطبيب ، فكان تعارف وامتزاج بين طبقات الأمة المختلفة ، بين من يعمل برأسه ومن يعمل بيده .

وفى اليوم التالى وُجّهت الضربة القاضية إلى أولياء ماركس الذين حاولوا القيام باضطرابات ، فقُبض على زعمائهم واحتلّت فرق الحجوم ماسموه باتحاد ومجالس التجارة ومصارف العال . وأخذ العال ينضمون بعد

ذلك في جموع غفيرة إلى النازي ، وحذا حذوهم الفلاحون ، إذ رأوا جميعاً في النازية المنقذ الأعظم . كذلك أقبلت الجامعات والمدارس تستجيب لنداء النازية ورسالتها وثقافتها . وقام الدكتور جويبلز ، وزير الدعاية في وزارة هتلر، بما حمل من عبء وغمر العالم بدعايات النازي ونشراتها في كل مكان . كذلك قامت النازية برسالتها الرياضية وأنشأت روابط بين الشباب، بعد ما أبعدَت عن الأمة وأبنائهاالماركسيةً وأولياءها وويلاتها، وأخذت تثقفهم وتعدأ منهم للمستقبل عدة ألمانية صميمة تربطها روابط وثيقة لا تنفصم .وأخذت النازية تتتبع مصادر الضرر والفساد ، فتقصيها عن القرى والأمصار حتى تجتث جذور نبات السوء من الحقل الألماني. وفي ٧ ابريل صدر قانون بتحديد مناصب الدولة والذين تسند إليهم. فنص على إبعاد كل موظف التحق بوظيفته بعد أغسطس سنة ١٩١٤ وثبت أنه من جنس غيرآرى ، ولا سيما إذا كان يهوديا . وشمل هذا القانون القاضي والمدرس وأستاذ الجامعة والطبيب، واستثنى منهم الذين اشتركوا فيصفوف المانيا في الحرب العظمي ، ومن لهمأولاد أو آباء اشتركوا فيها .كذلك منعت الحكومة أي مهاجرة جديدة إلى ألمانيا . وعلى الجلة فقد أجريت عملية تطهيرعامة . ثم صدر قانون يَفْرِض أشدّ العقاب على من يقومون بالتلاعب المالى أو الاقتصادى ، إذ نَصَّت حكومة الثورة

في برنامجها علىمعاونة الفلاح وتثبيت مركزه ، وحل مشكلة العال العاطلين فعملت على حماية الرهونات العقارية من الضياع وحمانة الفلاح من الربأ الفاحش مع مراعاة عدم ارهاقه في العمل فوق طاقته . فأُمنَتْ بذلك القرى وأمن الفلاح على محصولاته أن تتلاعب بها الأيدى فتباع بأبخس الأثمان . ثم وجّهت الحكومة شطراً عظما من عنايتها إلى العامل الألماني وجدَّت في تقديم المساعدة المادية إليه، فبدأت بأصحاب الأسر منهم، ووجهت أنظار الىساء العاملات إلى الزواج وحببته إليهن وعاونتهن عليه، فحلت بذلك مراكز في العمل عدّة . وما فتئت الحكومة تمهد نلمال طريق العمل حتى تمكن هتار بعد ستة شهور من توليه الحـكم من إيجاد عمل لمليوني عامل ألماني . لقد شتّتت حكومة بريوننج العال وحَلّت ما ألَّفوه من قابات تسهر على شؤونهم ، فما أن جاءت الثورة وحكومتها حتى اهتمت بهم اهتماماً كبيراً وعملت زعامتهـا على الأخــذ بيدهم والسهر على شؤونهم ، فأعلن هتار في أول مايو أي عيد العال ،وهي فرصة مناسبة ، أنه يرىمسألتهم من أقدس واجباته التي يُضعها في المرتبة الأولى من العناية وعملت النازية على محو نظام الطبقات ، كما حَمَت الطفل الحدث من الأعمال المرهقة ، وأخذت في تجفيف المستنقعات وفتح الطرق في جميع أنحاء البلاد مما خفَّف وطأة العمال العاطلين .كذلك قامت جمعيات الطلبة بنصيبها

في هذا الواجب الوطني مساهمة في تثقيف العال في عطلة صيف سنة ١٩٣٣ : وسارت حكومة الثورة إلى الأمام يتبعها الشعب في طاعة لم ترغمه عليها . و إنما كانت انتخابات مارس وما نالته الحكومة من كثرة عظيمة الدليل الأ كبر على تعلق الشعب بحكومة الثورة الاشتراكية الوطنية . ولسنا ننكر أنه قد اعْثقلَ عـدد قليل لايزيد عن ١٨ ألفاً من اليهود وأولياء ماركس الذين منهــم من هربوا من البلاد وطاروا باشاعات باطلة وأ كاذيب يرو جونها ، فنسبوا إلى أصحاب القمصان السمراء آثاماً الهموهم بهـا ظلما وعدوانا ، وجــددوا الاشاعات السيئة التي كانت تُدَسُّق على ألمانيا أثناء الحرب . وكانوا يرمون من وراء هــذه الدعاية إلى مقاطعة البضائع الألمانية ومحاربتها ، مما اضطرحكومة النازي إلى أن تحدد يوم أول ابريل لمقاطعة البضائع والمتاجر اليهودية . (وسنتناول فى فصل خاص الكلام على اليهود).

وتأثرت السياسة الألمانية الخارجية بعض الشيء بمهاجمة اليهود وأنصار ماركس، أولئك الذين عملوا في خلال الأربمة عشر عاما الماضية على توهين المانيا و إضعافها ، إلى أن جاء هتلر فعمل على تقوية المانيا و إعادة بناء (الريش) الأمبراطورية فكان ذلك قذى في عيونهم وعيون أعداء المانيا. ولقد كانت فرنسا تنظر إلى الثورة النازية بمين القلق، فما كادت

تنضم فِرَقُ الهجوم إلى البوليس الرسمى لمعاونتــه حتى آنخذت فرنسا من ذلك ذريمة إلى أن تعلن للعالم في صخب أنّ في هذا العمل خرق للماهدة فرسايل وأنَّه ضرب من التسلح ، مما تحرَّمه المعاهدة على المانيا . وانبرت في مؤتمر السلاح تعلن أن المانيا النازية خطرٌ يهدد السلام العالمي . وكان رد هتلر على هــذا الاتهام أن دعا الريشستاخ من عطلته للاجتماع في ١٧ مايو في برلين وأعان « ان حكومة الثورة مع ماتراه في معاهدة فرسايل من حيف لها ، لاتفكر في إثارة حرب بسببها أو بسبب تنفيذها ، إذ أن المانيا تعتقد أن الحرب المقبلة سيخرج منها الغالب وليس بأفضل من المغلوب، وأن النَّصفة هي خير مايؤدي إلى تحسين الموقف الأوربي . كذلك ليس لدي المانيا رغبة في التسلح ولكنها تودّ أن ينزع سلاح الآخرين الذين يرون أن لهم بسبب معاهدة فرسايل مركزاً يخوَّلهم حق الرقابة على المــانيا . و إذا كانت هناك أمةٌ ترى سلامتها مهددة فى كل حين بأى غزو فتلك هي الأمة الألمانية . وإذا أصرّت الأمم الأخرى على عدم نزع سلاحهاوخفضه فان المانيا ترى لزاماً عليها لأجل سلامتها ، أن تطلب حقها فى التسلح » .

ذلك كان رد هتلرفی ۱۷ مايو على ما اتّهم به النازی من رغبة فی إثارة الحرب و فان أهم ماترمی اليه سياسة النازی الخارجية تقوية دعاًم. السلام فى أوربا . وكان من الأدلة على حسن نيات المانيا أنها وقعت بلا تردد تلك المعاهدة التى اقترحها موسولينى زعيم إيطاليا واشترك فى توقيعها الأربع الدول العظمى « أنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا » فى ١٥ يولية سنة ١٩٣٣ وهى تنص على أن تتضامن القوى الأربع فى العمل على بقاء السلام فى أوروبا عشر سنوات كما تتكاتف على نجاح مؤتمر نزع السلاح . فاكانت السياسة الخارجية الألمانية ترمى إلى غير السلام ونزع السلاح وتنقيح معاهدة الصلح .

ثم سايرت السياسة الخارجية الألمانية بعد ذلك الميثاق الرباعى بنجاح . غير أن حزب الحكومة فى النمسا عمل على فتح ثغرة كبيرة تفصل المنصر الألمانى فى النمسا عن الوحدة الألمانية - فى الوقت الذى سرت فيه الحركة النازية بين ألمان منطقة الألب بنجاح كبير إذ جرى انتخاب فى النمسا ففاز النازى فوزاً عظيا . فما كان من دولفوس مستشار النمسا إلا أن ضرب بذلك الفوز عرض الحائط وعمل على القضاء على النازى بأى ثمن ، فعطل صحفهم ومنع اتصالم بألمانيا وحظر اجتاعاتهم ومنعهم من بأى ثمن ، فعطل صحفهم ومنع اتصالم بألمانيا وحظر اجتاعاتهم ومنعهم من المحمد شارة الصليب المعقوف أو الراية الأمبراطورية . وجاوبت الحكومة الألمانية على ذلك بمنع السفر إلى النمسا ومنع السائحين الألمان من الماش أسواقها .

ولم يكن اضطهاد دولفوس لنازيي النمسا ليثنى من عزمهم ، بلكان الأمل بالفوز يحدوهم إلى انتظار ساعة النصر معتمدين فى ذلك على كثرة الشعب النمساوى المشبع بالروح الألمانية .

وبينا كانت الحالة كذلك فى النمسا ، إذا بالنازى فى دنريج يكتب لهم النصر فى انتخاب ٣٨ مايو ، فان الحركة النازية سارت هناك تبغى الانضام إلى الوحدة الألمانية بعد أن اضطرت المدينة أن تبقى مستقلة تحكم نفسها .

وقبض النازى على مقاليد السلطة ، وساروا بسياسة حكيمة متحدة كانت وليدة ثورتهم . و بظهور حزب العال الوطنى الاشتراكى الألمانى منتصراً اختفت الأحزاب السياسية التى كانت تعمل على تفكك الوحدة الألمانية . فكانت ثورة النازى بمثابة القضاء على تلك الأحزاب . فالحزب الشيوعى حُل بعد انتخاب ه مارس للريشستاخ ، وفى ٢٧ يولية كان مصير الحزب الديمقراطى الاشتراكى نفس مصير الحزب الشيوعى ، والمدمج حزب الخوذة الفولاذية والحزب الوطنى نهائياً فى النازى . وفى ه يولية حل آخر الاحزاب الكبيرة وهو حزب الوسط . و بحله اختفى عامل قوى من عوامل التحرّب الدينى . وفى ١٤ يولية صدر قانون يحرّم تأسيس أحزاب أو إعاد تها ، وهدد بأشد العقاب كل من تحدثه نفسه بانشاء حزب أو إعاد تها ، وهدد بأشد العقاب كل من تحدثه نفسه بانشاء حزب

جديد، إذ يُعد ذلك تحدِّيا لحزب العال الوطنى الاشتراكى الألمانى الذى. وحد جميع الجهود والقوى للنهوض بالمانيا . ولقد كان ذلك التوحيد الحجر الأساسى فى بناء المملكة ، وبذلك أصبح المستشار ورثيس الوزارة فى شخص هتلر، صاحب السلطة المطلقة على جميع المقاطعات الألمانية بما فيها بروسيا .

لقد قاد هتلر الثورة وبدأ الكفاح لمستقبل زاهر لألمانيا « ولا تنتهى هذه الثورة إلا عند ماتستعيد المانيا في الخارج والداخل عظمتها وسالف مجدها كاملين »



### المسألة اليهودية

لانكتنى فى هذا الباب بالكلام على اليهود فى المانيا فقط ، بل سنذكر لحمة عن تاريخهم فى عصور وشعوب مختلفة . فهم ضيف كل أمة أو إن أتوا دأمًا غير مدعوين ، إذ لم نسمع ببلد رحب بهم أو ارتاح لاقامهم فيه أو أسف لرحيلهم عنه .

## ماذا فى برناميج هتلر عن البهود

تقول المادة الرابعة فى برنامج هتار « لايتمتع بالحقوق المدنية كاملة فى ألمانيا إلامن كانت تجرى فى عروقه الدماء الألمانية بلا أدنى ريبة أو اشتباه فى اثبات ذلك ولذا فليس لأى يهودى الحق فى التمتع بهذه الامتيازات»

ومَرَدَ الأمر في حرمان اليهودي من التمتع بهـذه الامتيازات ليس إلى دينه . فانه إذا نطقنا بلفظ «يهودي» فلسنا نعني بذلك أو تعني الكلمة اتجاهاً دينياً أو فئة دينية إذ أن مدلول اللفظ يدل على جزء من شعب بل جزءمن عنصر يثبته التاريخ في كل آن ومكان . وبما أن اليهوالذين اعتنقوا الأديان الأخرى حديثاً لاتزال تربطهم باليهودية رابطة اللهم ، فما لنا لانعتبرهم يهودا !

وعند ما نقول انهم جزء من شعب آخر وعنصر آخر وانه ليس لهم المحق فى التمتع بما يتمتع به أبناء البلد الذى يعيشون فيه ، نرجع بالذاكرة إلى التاريخ القديم فنقول انه لم يتمتع يهودى بالحقوق المدنية لا فى بابل ولا فى اسكندرية ولا فى اليونان ولا فى رومية ولا فى أية ولاية مسيحية ولا ثبت ذلك فى أحاديث الرومان أو السلاف أو بين الشعوب الاسلامية \_ ولا نكون مبالغين إذا قلنا أنهم كانواكذلك بين قدماء المصريين .

وتنص المادة الخامسة فى البرنامج على أنه من لم يكن من أبناء المانيا فيمكنه أن يعيش فى المانيا كضيف خاضعاً للقوانين الخاصة بالأجانب .

وتقول المادة السادسة والسابعة والثامنة : إن مناصب الدولة مهما كانت يجب أن يملأها أبناء الوطن ولو أدى ذلك إلى إبعاد الموظفين الأجانب فى ولايات الدولة عن مناصبهم . وكذا تنص على وقف المهاجرة إلى المانيا ومنعها ، وإرغام كل من هاجر إلى المانيا بعد ٢ أغسطس سنة ١٩١٤ على الرحيل عنها .

على أن تلك النصوص لاتمنى اليهود أو تخصهم وحدهم ، و إن كانت تتناولهم كما تتناول الزنجى من ليبريا والمنغولى من آسيا .

و إذا ألقيت نظرة على الوطن القومى لليهود فى فلسطين ،تجدهم أنفسهم لا يسندون إلى كأنن من كان من غير اليهود أى وظيفة عندهم . وتنص المادة السابعة عشرة من البرنامج على إنزال أشد العقاب بأولئك الذين يقاسى الشعب من استغلالهم له ، كالمرابين وأمثالهم ، من غير نظر إلى عقيدة أو جنسية . إذا فما جريرة الألمان إذا كان من اليهود من دأبهم جمع المال بهذه الطريقة والاثراء من وراء هذا الاستغلال. السيء ؟!

وتطالب المادة الثامنة والعشرون من البرنامج بآن يكون رؤساء الجرائد والمجلات من أبناء البلاد ، وتطالب بمصادرة الجرائد التي تحارب الأمة . ولقد لعب النشر اليهودي في ألمانيا دوراً معروفاً لم يكن له دواء ناجع سوى القضاء عليه .

على أن المادة الرابعة والعشر بن تنص على كفالة حرية الأديان والمساواة 
بين العقائد ما دامت لا تتعارض مع مصالح الشعب أو أخلاقه أو حقوقه 
أوالعنصر الجرماني ، وهناك من اليهود من انضموا إلى شيتع وأحزاب أخرى 
ولعبوا أدواراً مكنتهم من بعض مراكز الزعامة ، ومنهم من توسل إلى 
ذلك باعتناق أديان أخرى ولكن حزب النازى قد أغلق بابه في وجوههم 
ذلك باعتناق أديان أخرى ولكن حزب النازى قد أغلق بابه في وجوههم 
ذاكراً سبب ذلك في برنامجه ، وهو لا يرجع لشخصهم بل لروحهم الذي 
لا تتفق مع شعاره القائل بتفانى الفردفى مصلحة المجموع ، ذلك الشعار 
الذي لا يتفق مع روحهم المادية اليهودية ولا مع آثام الفوائد الباهظة

ولا الاحتكار ولا الاستغلال ولا تحكم الذهب. ومع أننا نمترف بأن النازى من أنصار كراهية اليهود ومكافحتهم « Antisemit » إلا أن معاداتهم لهم يمكن اعتبارها من الصنف العادى إذ لم يفتأوا يعاملونهم تجاريا حتى فى أتفه الأشياء مثل البكر والمناديل وما أشبه ، إذ أن النازى لم يشتوا على كراهية اليهود ، بل اليهود هم الذين إأ كرهوهم عليها .

### أدولف هتلر واليهود

شغل هتار نفسه وقتاً طويلا بالمسألة اليهودية وهو فى فينا ، فكان يقرأ كل مطبوعات أنصار مكافحة اليهود فى شرق أور با «Antisemitesmus» ويراقب أحوالهم و يمحصها بنفسه . على أنه لم يكن فى المبدأ يصدى هذا الاسراف فى النهم الموجهة إلى اليهود ، فلم يكن يؤمن أو يتصور أن اليهودى ، وهو الذى يريد أن يعتبر نفسه جزءاً من الشعب الذى يعيش فيه ، يعتبر خطراً فى الواقع مخيفاً . ولقد استمر هتار فى مراقبته فامن على الروح الشعبية . وكانت هذه الحركة اليهودية فى الواقع أقوى منها فى برلين وميونيخ ، إذ رأى أحياءا كاملة تصبغها صبغة يهودية أقوى منها فى برلين وميونيخ ، إذ رأى أحياءا كاملة تصبغها صبغة يهودية أقوى منها فى برلين وميونيخ ، إذ رأى أحياءا كاملة تصبغها صبغة يهودية أقوى منها فى برلين وميونيخ ، إذ رأى أحياءا كاملة تصبغها صبغة يهودية أقوى منها فى برلين وميونيخ ، إذ رأى أحياءا كاملة تصبغها صبغة يهودية أقوى منها فى برلين وميونيخ ، إذ رأى أحياءا كاملة تصبغها صبغة يهودية أقوى منها فى برلين وميونيخ ، إذ رأى أحياءا كاملة تصبغها صبغة يهودية أقوى منها فى برلين وميونيخ ، إذ رأى أحياءا كاملة تصبغها صبغة يهودية أوى المؤلفة و كلين فى هذا الوقت أن

أخذت تنمو حركة مكافحة اليهود فى شرق أوربا . وأول من أسس هذه الحركة فى ثينا هو « فون شوينرر » وأول من سار بها من الأحزاب هو الحزب الاشتراكى المسيحى الذى كان يرأسه الدكتور لويجنر عمدة ثينا السابق الذى نمت فى ظله الحركة وكثر أنصارها .

وخرج هتلرمن مراقبته للحالة فى ڤينا بالنتائج الآتية : « إذا اختبر الانسان أيحالة من الحالات التي يعمل فيها على هدمكيان الأمة ، فانه يجد لهوديداً فها . . . . . . . . . . . فني الصحافة والسيما والمسرح في النمسا يسمع الانسان أسماء يهودية لاحصر لها ،كماكان تسعة أعشار مايسمونه بالأدب المكشوف يدبجه يراع اليهود ، فضلا عما يعرضونه من مبتذل الفن ورخيصه في دورالتمثيل» . ومن ذلك الوقت لم يعد هتار \_ كما يقول\_يتجنب السؤال اليهودي والمناقشة فيه بلكان يدلى بما أسلف في صراحة وتأكيد . ولقد كشف هتلر القناع وأبان لنناس كيف يسيطر اليهود على صحف الديمقراطيين الاشتراكيين وكيف يصدّرونها بأنفسهم ، فمنهم كان المديرون ورؤساء التحرير، كما كانوا يحررون نشرات الحزب السياسية. فما كان رجال الدعقراطيين الاشتراكين إلا ألعو بة في أيدي اليهود . ولاحظ هتار نفس هذه الحالة مع أولياء ماركس ، فقدّ ر الخطر الدي يهدد الشعب الألماني من جراء ذلك . و بدأ يفكر في إنقاذ الشعب من هذا الخطر ومواجهته له . وكشف هتار ببحثه كيف يحصل اليهودى على مركزقوى بين العال ، فكانت نتيجة بحثه أنه رأى اليهودى بعمد إلى كسب ثقة العامل متظاهراً بالعطف عليه إذ يشرح له ما هو فيه من تعاسة وشقاء ، و يواسيه ببضع كلات جوفاء ، حتى إذا ما وثق به واطأن إليه ، أمسك بزمامه ودفعه ضد أولئك الذين أصابهم فى الحياة حظ فأصبحوا فى يسار ، فى حرب شعواء قد أحكم تدبيرها .

فاليهودى هو الذى أسس مذهب ماركس ووضع تعاليمه المملوءة: كراهية للبشروالتي تعمل على هدم الانسانية .

واستمد أدولف هتارمن بحثه ومراقبته ما وضعه فى برنامج النازى. خاصا باليهود وخرج من ذلك كله بأن اليهود شعب وعنصر مستقل.

#### التشريع البهودى

إنّ فلسطين هي أول إقليم ظهر فيه اليهود لأول مرة في التاريخ وتكو نوا فيه كشعب. ولقد لبث تاريخهم مجهولا حتى بداية القرن التاسع عشر إلا ما ذكر عهم في العهد القديم. وبقيت الحالة كذلك إلى أن عُمِر على مصادر جديدة فيا اكتُشِف من مكاتبات تلّ العارية فقد وجد فيها لفظ « العبرانيين » لأول مرة دالاً على أهل البادية. هذا عدا

ماعرف من أخبار مصرية قديمة وحفريات فى فلسطين نفسها . على أنه لا يمكننا فى هذا المجال الأدلاء بتاريخ اليهود تفصيلاً ، ولكنّا نقول إن فلسطين قبل القرن الخامس قبل الميلاد ، أى قبل الوقت الذى وضع فيه إسرا ونعمياس التشريع الأساسى لليهود ، لم تكن لها وحدة شعبية . فعلى الرغم من إقامة دعائم السيادة العبرانية بها فانها لم تكن كافية لصبغها بصبغتها ، إذ أن المعروف أنه حى زمن النبي يوشع سكنت فلسطين شعوب مختلفة .

وابتدأت فلسطين تُسَغ بصبغة يهودية منـذوقت النفي البابلي ( ٥٨٦ — ٥٣٦ ق م ) على أنَّ معظم العنصر السائد آنثذكان من أهل الشال .

فنى بابل كوّن اليهود فئة صار بما لها من الثروة نفوذ كبير . ولقد عرفوا كيف يستفيدون من نجم الميديين الصاعد ومن الملك قارون (كيروس) الذى برهن لهم بمامنحهم من خدمات على محبته لهم وعطفه عليهم ، إذ سمح لعدد وفير من اليهود بالعودة إلى فلسطين وإعادة بناء معبدهم في ١٣٨ ق م .

وفى سنة ٤٤٥ ق. م اذن لهم بتجديد بناءأورشليم، فقاموا بذلك تحت اشراف نعمياس الذى أرسله الملك الفارسى اردارا الأول محافظاً على أورشليم وفى سنة ٤٣٠ ق. م شمح لستة آلاف يهودى بينهم ألف وثمانمائة من

الرجال الأشدّاء بالعودة من بابل إلى وطنهم فلسطين . و بوساطة الكاهن إسرا مؤتلفا مع نعمياس يحميه ويرعاه ، وُضع التشريع اليهودي . و إن اليهود لينظرون إلى إسرا نظرتهم إلى من أعاد بناء مجدهم ومجد الشعب اليهودى . فلا عجب أن اعتبروه بحق خليفة موسى الخليق بهذه الخلافة . . فقد خلق هذا التشريع الشعب اليهودي من ذلك الوقت. وُيلزم هذا التشريع كل يهودي ألا يتزوج بغير يهودية ، كما نص على أن كل امرأة أجنبية العنصر لا تدخل هي وأبناؤهافي حظيرةالسعب اليهوديأوتعتبرمنه . ومنذوُضع التشريع المذكور والذي يعتبر حجر الأساس في تكوين الوحدةالشعبية لليهود ، لم يتز وجيهودى بغير يهودية ، إلا فىالنادر القليل . وبينما 'يلزم هـذا التشريع الرجل اليهودي بألاً يتزوج من غيريهودية حفظاً للنسل ، كان يسمح للفتاة اليهودية بالاختلاط والارتباط بالرجال الأجانب برباط الزواج ولقد تمكن اليهود بوساطة اليهودية « Esther » عشيقة الملك الفارسي «أهاسفيروس»من منع وقوع المذبحةالتي كانأعدهما وزيره للمهود ، بل كانت النتيجة أن شُنق الوزير ورجاله في نفس المشانق التي كانأعدها لليهود ، مما جعل اليهود يضعون «إستر» في مصاف القديسين. وإن مثل هذا الاختلاط جعل الدم اليهودى يتسرب إلى عروق الشعوب الأُخرى دون أن يكون للدماء الأجنبية سبيل إليه .

#### مغزى النشريع وأثره

وأحاط هذا التشريع اليهود بسياج لم يجعللاً ى عنصر غريب عنهم سبيلا إلى الامتزاج بهم ، فكانت نتيحة هذا التشريع أن أصبح اليهود كأنهم أسرة واحدة لا يصاهر بعضها إلا بعضاً . ولقد سبق عهد إسرا نحو من سبعين أو مائة قبيلة كان يتزوج فيها اليهودى وهو فى الثالثة عشرة من عمره، ويلزم بذلك فى الثامنة عشرة . ولو اتبعوا هذه الطريقة ولم ينكبوا بمثل ما كانوا ينكبون به لغمروا وجه الأرض بنسلهم .

وإن اختلاف سحنهم وهيئاتهم ليؤيد النظرية القائلة بأن اليهود وهم متناثرون فى العالمين ليسوا بشعب ذى وحدة ، و إنما هم أسرة لا يصاهر بعضها إلا بعضاً .

ولقد أعلوا عقولهم فى استعباد الناس بقوة ذهبهم فى مختلف العصور والبلدان مما يستدعى الجهد الكبير للتخلص من استعبادهم. والدليل على أنهم يعيشون كأنهم أسرة واحدة مؤتلفة أنهم فضلا عن تكانفهم فى مصائبهم، تراهم يتشابهون فى الخلال الاجتماعية جميعاً ، فهم يحسنون عرض بضائعهم، و يتملقون، فى حنكة كبيرة ، الشخصيات التي ير ومون من ورائها نفعاً كا أنهم جميعاً لا يتوانون فى استعال قوة ذهبهم الهائلة

بلا رحمــة أو هوادة ، حتى لقد توصل بهــاكثير من المجرمين اليهود إلى التخلص من العقاب .

إن تشريع إسرا ونعمياس وقد أحاط اليهود بسياجه من سنة 200 ق. م أى منذأ كثر من ألنى سنة مع مالهم من مميزات وخصائص مختلفة عن الشعوب الأخرى • كل ذلك أثار عليهم كراهية لم تثر على شعب من الشعوب •

#### بنو اسرائيل حتى نهاية القروق الوسطى

بينًا فياسلف أن اليهود لم يكن لهم قبل وضع تشريعهم تاريخ معروف. ولم نجد فيا بين أيدينا من مصادر التاريخ ما يخرج اليهود من بين الشعوب السامية أو يدل عليهم . ولم يكن الختان الذي كانشارة اليهود يدل عليهم في ذلك العهد فأنه لم يعرف إلا إبان النفي البابل سنة ٢٠ ق . م . إذ كان يعتبر من الأمور المقدسة ، فلم يجمع الشعب اليهودي على احتجاج قام به في ضجة كبيرة مثل إجماعه على ماقام به من احتجاج ضد انتيوخوس المقدوني حين حظر عليهم الختان . وصنع صنيعه بعد حين نادر يانس فقابله اليهود باستيا . وثورة . وكما تقدم بهم الزمان ازدادوا تمسكا بتشريع إسرا ونعمياس . ومكث الله ود منذ سمح لهم بتجديد معابد سليان

واعادة بناء أورشليم تحت حكم الميديين ثم الفرس ثم المقدونيين ، حتى أثار انتيوخوس المقدوني ، بحظره الختان وشعائر يهودية أخرى، ثورة فى فلسطين قادها المكابيون ، وكانوا يبغون من وراثها استقلال فلسطين ، ونجحوا فى ذلك . و بقيت لهم مملكة مستقلة فى فلسطين من سنة ١٦٨ إلى سنة ٣٠ ق . م .

وفى سنة ٦٣ ق . م . استولى الرومان على فلسطين ، وتعهدوا لليهود بكفالة حريبهم بل منحوا محافظ المدينة Herodes اليهودي لقباً ملكياً وتركوه يؤسس أسرة حاكمة حكمت حي سنة ٤٤ بعد الميلاد وكانت على أحسن العلائق مع رومية . وفي سنة ٧٠ ميلادية فتح Titus أورشليم ، فغادر فلسطين كثرة من اليهود تشتت في أنحاء العالم . ولذلك تعتبرسنة ٧٠ ميلادية ابتداء التشتت العالمي لليهود . ومنذ ذلك الوقت أخذ اليهود يستدرون عطف العالم مطالبين بوطنهم القومي زاعين أنهم طردوا منه عنوة ، وقد انتشروا في العالمين بمتاجرهم وأعمالهم، حتى إنه حين سمح لهم الفرس بالعودة إلى فلسطين لم يرجع إلا القليل حتى من الذين كانوا ببابل منهم ، إذ بقى بها جمع عظيم على قربها من وطنهم الذي يطالبون به .

وكانت هناك مستعمرات يهودية واسعة فى الجزيرة ومصر . ووجد بولس الرسول أثناء رحلته التبشيرية فى آسيا الصغرى و بلاد الإغريق وجزر بحر الروم و إيطاليا وأينما حل وسار طوائف يهودية .

لم يثبت التاريخ أن هناك من شتت اليهود قبل سنة ٧٠ م أو أرغمهم على مغادرة فلسطين . على أنه من المؤكد أنهم عاشوا في كورنث ورومية واسكندرية عيشة رغدة . وكما انتشروا في الغرب فقد ولوا وجوههم نحو الشرق ، فقصدوا خراسان وتركستان والصين النائية وكوشين وساحل الملابار ، وكو نوا طوائف ثبت وجودها قبل الميلاد المسيحى .

لم يرحل كل اليهود عن فلسطين ، بل بقيت منهم طائفة وهم المعروفون بالسامريين . وكانت هذه الطائفة تدبر شؤونها اليهودية في الخفاء ، وكان الرومان لايرتاحون لوجود جمعيات سرية تعمل إلى جانب الحكومة \_ ولقد شهج منهجهم موسوليني في عدم الساح ببقاء جمعيات سرية في إيطاليا ، فيل محافل البنائين الأحرار ، كذلك منع حزب النازي أعضاءه من الانتساب إليهم \_ إذ خافوا أن يهاجم اليهود ، بتدبير جمعيتهم السرية ، الحكومة .ولكن فاتهم أن اليهود وهم مشتتون في أنحاء العالم يرتبطون فيا بينهم برباط متين « فعلى كل يهودي مختن أن يقوم بواجبه ونصيبه في إنهاض الشعب اليهودي وألا يتروج إلا من ابنة رجل مختن »

وصحب اليهود فى تشتتهم فى أنحاء العالم انحطاط كبير، فلم نعد نسمع عن شجاعة اليهود المكاييين التى طارت شهرتها سنة ١٣٤ و سنة ١٣٥ ق . م

فى كفاحهم لهادريان . وكان السبب المباشر فى هذا الانحطاط مايختص فى تشريعهم بالمصاهرة بينهم ، إذ اختلطت دماء الطبقة الراقية والنبلاء بدماء الطبقة الوضيعة ، كما اختلطت دماؤهم بدماء إمائهم وعبيدهم الذين ختنوهم وأدمجوهم بهم .

و إن اختلاط دمائهم على ذلك الوجه يظهر لنا جليًا فى الفرق بين يهود أسبانيا وممالك غرب البحر الأبيض المتوسط وبين يهود منغوليا الشرقيين الأشداء ، وكذلك بين يهود اسبانيا وزعمائهم فى عهد فرديناند الكاثوليكي وبين يهود هنغاريا وروسيا الحراء وبولونيا .

### اليهود السفارديون والاشكنازيون

طائفتان من الطوائف اليهودية احتفظوا بتقاليدهم وتغلغلوا في معايشة الشعوب الأوربيسة وهما يهود أسبانيا أو اليهود السفارديون ويهود ألمانيا أو اليهود الاشكنازيون . وسنسرد في عبارة موجزة شيئاً عن هاتين الطائفتين وتاريخها .

رحلت فئة من اليهود إلى أسبانيا فى حماية رومية القديمة صاحبة السيادة عليها إذ ذاك ، ونجحوا فى أن يستوطنوا بهـا وعاشوا إلى جانب القوط سكان شبه جزيرة إيبريا . وعند ما غزا المسلمون الأندلس أخذ نجم اليهود يتأتّى فى ساء البلاد، إذ عقدوا مع المسلمين اتفاقاً سريا وساعدوهم على احتلال معظممدن القوط. وفى سنة ٧١١ م تم سقوط الجزء الأكبر من شبه جزيرة ايبيريا فى أيدى المسلمين، ومُنح اليهود مكافأة لهم مناصب هامة فى الدولة وخُصوا بالمراكز المالية.

ولما رأى اليهود أن القوط ابتدأت تقوى في منطقتها وأن المسلمين أخذوا في الاضمحلال ، سارعوا عند يد المساعدة إلى القوط . و بفضل مساعدتهم استرد القوط عددا كبيرا من المدن التي كانت تحت سلطان المسلمين. وفي ١٤٩٢سقط الجزء الباقي من الأندلس في أيدى القوط في عهد فرديناند أراجون وإنزابلا كاستيلين . وأثار إعادة المهود إلى المناصب المالية والادارية حركة عدائية عليهم . ثم صدر مرسوم سنة ١٤٩٢ بطرد اليهود الذين لا يدخلون في المسيحية من|لبلاد . وغادر البلادعلي أثر ذلك عــدد كبير من اليهود ، وأرسل الأغنياء منهـــم أموالهم إلى الخارج لاستغلالها ، في حين دخلجُل صغارهم في السيحية. على أنهم ، مع تظاهرهم بالدخول في المسيحية ، بقوا قوَّامين على تشريعهـــم ومظاهرهم وتقاليدهم فى كل مكان ، وجعلوا من كل ابنة يهودية Esther جديدة تنفذ إلى كل أسرة وَتُخفّف من غلواء الكراهية لليهود. حتى إن العائلة المالكة

نفسها لم تخل من يهودية وهي الملكة بولوما .

و بقيت لأولئك اليهود الدين تظاهروا بالدخول فى المسيحية المراكز المالية والادارية التي كانوا يشغلونها فى عهد سلطان المسلمين، بل كان من بينهم مستشار الملك فرديناند الكاثوليكي، المدعو لويس دوسانتا نجل، وجبريل شاندتز كبير أمنائه. وخلفها ابناهما فى هذين المنصيين، وكان الاسقف الأكبر فى البرتغال فى الأصل حاخاما . كذلك لعبوا فى الكنيسة دوراً خطيراً، فكان قسيس الاعتراف للملك والملكة من أصل يهودى واشترك فى تأسيس الجزويتية.

وعلى الرغم من تظاهرهم بالدخول فى المسيحية فلم يعرف عنهم أنهم صاهروا غيرهم ، بل بقوا حريصين على أن يصاهر بعضهم بعضاً ، وكانت لهم كنيستهم الخاصة « الكنيسة اليهودية · Iglesias de los Judois ». ولم يكن بين قادة الثورة الأسبانية سنة ١٩٣١ أحد منهم ولم يساهموا فيها وحل اليهود الذين غادروا أسبانيا على أثر مرسوم سنة ١٤٩٧ ، إلى بوردو وأمستردام والبندقية ورومية وسالونيك ، وأسسوا حيث حلوا مجتمعات يهودية . ونفذ اليهود من أمستردام إلى هبرج واستقروا فيها وتوافرت لهم أسباب الثروة بها . وكانت لغة كل هذه الأوسلط اليهودية الجديدة الأسبانية أو البرتغالية وكذلك كانت أسماؤهم . ولقد كان مهود أسبانيا

يقد رون النبل اليهودى ، فأنفوا أن يصاهروا يهود المانيا ( الاشكنازيين ) وعملوا على كسب عطف المحيطين بهم ، من غير اليهود ، فى أمستردام وهامبرج وإيطاليا . ولبثت هذه الفئة ملوكا للمال فى أور با وآسيا الصغرى من سنة ١٦٠٠ م إلى سنة ١٧٥٠ م ممثلين فى مصارفهم فى المدن الكبيرة الثلاث ، امستردام والبندقية وسالونيك ، يتحكمون مثلما تحكم بيت روتشلد فى القرن التاسع عشر ـ ذلك البيت الذي كان هو وأمثاله من بيوت فى القرن التاسع عشر ـ ذلك البيت الذي كان هو وأمثاله من بيوت المال اليهودية من أكبر العوامل فى خراب المالية المصرية ، وفى هدم أمبراطورية إسماعيل العظيم ـ هذا عن اليهود السفارديين . أما اليهود الاشكنازيون فاهم تاريخهم كذلك .

فى سنة ١٥٩٠ م كان يحكم انجلترا ادوارد الأول فى حين كانت فرنسا تحت حكم شارل السادس. ولم تكن فرنسا ذلك العهد هى فرنسا اليوم، إذ كانت ولايتا بريتانيا و بورجونيا تحت نفوذ الانكليز، الذين كثيراً ما اضطهدوا اليهود وأبعدوهم عن البلاد، فكانوا يحطون رحالهم فى المانيا التى كانت تطردهم بدورها فيولون وجوههم شطر بوهيميا و بولونيا وهنغاريا و ينضمون إلى الطوائف اليهودية هناك، وكانت اللغة الألمانية هى اللغة السائدة بينهم فى تلك الولايات إذ لم يكن لليهود الاشكنازيين كيان أوجاه يعتد به.

وقد خلق طرد اليهود من أنجلترا وفرنسا كما طردوا من إسبانيا ثم طرد العدد الكبير منهم من المدن الألمانية فى القرون الوسطى ، حركة مكافحة اليهود فى شرق أوربا وفى بولونيا وروسيا .

ومنح القيصر يوسف الثانى ، اليهود فى القرن الثامن عشر ، امتيازات مدنية فى شى ، من المساواة مع أبناء البلاد ، وعملوا هم من جانبهم على تقليد السفارديين فى كسب عطف الحيط الذى يعيشون فيه وأن يصبغوا أنفسهم بالصبغة الأوربية ، غير أنهم لم يفلحوا فى القيام بهذا الدور ، إذ كانت تعاودهم الذكرى والحنين إلى آبائهم وأجدادهم يهود الشرق فيتشدقون بأسائهم وأعمالهم ، مما حال بينهم و بين الاندماج فى البيئة التى . يعيشون فيها ، ولو فى الظاهر ، كما نجح اليهود السفارديين أفى ذلك ، يعيشون فيها ، ولو فى الظاهر ، كما نجح اليهود السفارديين أفى ذلك ، وإن كانت كلتا الفئتين تعمل تحقيقاً لمبدأ اليهود فى استعباد المجتمع بقوة ذهبهم ، ولئن اختلفت لباقتهم وتفاوتوا فى الظهور بمظهر النبل فقد التقت أغراضهم وتوحدت غاياتهم .

وفى الوقت الذى أعلنت فيه جمهورية نوفمبر سنة ١٩١٨ فى ألمانيا كانت الرقابة ضميفة عليهم . ولشدَّ ما قاست الشعوب الأوربية من اليهود وسوءاستغلالهم لمثل هذه الظروف . فلقد بلغ اليهود الاشكنازيون فى العالم عقب الحرب من الجاه والسلطان مبلغاً لم تحصل عليه طائفة من اليهود من قبل ، إذ صاروا بقوة ذهبهم السادة المتحكمين فى رقاب الشعوب كافة . فقامت فى الشعب الألمانى لذلك حركة قوية ترمى إلى إضعاف السيادة اليهودية . وحمل النازي لواء هذه الحركة جاعلين من أقدس واجباتهم

السيادة اليهودية . و مل الناري والم عنده سرك بياعين من عدي اليهودية وما تجنيه عليهم .

## البهود قوم رحل مجولو د

إن السبعة عشر مليوناً من اليهود الموجودين الآن قد انحدروا من الثلاثة أو الأربعة الملايين الذين كانوا معاصرين لاسرا ونعمياس . وقد ذكرنا غير مرّة أن تشريعهم الذي يحظر عليهم المصاهرة بالأجانب جعل دمهم بنجوة من اختلاط الدماء . ولذلك تجد الخالص الصميم من اليهود أكثر مما تجد الخالص الصميم الفرنسي في الفرنسيين أو الصميم الخالص الأنكليز وهلم جرّاً

قال العلامة المحقق البرت بونتمونى ١٨٩٩: « إن اليهود مهما تلونت بشراتهم لتجمعهم رابطة الأخلاق والعادات، فهم متذللون إذا أصابهم سوء الحظ، و يجيدون اللعب من وراء الستار، ولهم في جمع المال مواهب اختصوا بها دون سواهم، و إن أهم ما يميزهم المرء به طريقة نطقهم ولهجتهم في اللغات وأسلوبهم الخاص الذي يغلب عليهم في الكتابة ».

ولقد متسنى لليهودي أن يكون بناء أو عاملا ، ولكن من يقبل ذلك منهم قليل جدًّا لا يكاد يذكر ؛ وقليل منهم أيضاً من يشتغل بالصناعة أو الأدب أو التمثيل. ولكن صناعتهم التي يجيدونها هي التجارة والذهب واستغلاله . فاليهود غريبون عن الزراعة والحقول والاشتغال فيها. ولكنهم يستولون بسلطان أموالهم على ما تنتجه الأرض وعلى ثمرة مجهود الرجال حتى يصبح كل ذلك غريباً عنأصابه ومالكيه . ونسجلهنا بهذه المناسبة ما يقوله تلمودهم، « إن اليهود بشر وأما الشعوب الأخرى (فهي قطعان من الماشية ، فاليهود بشر لا نهم من روح الله أمَّا غيرهم فهم من روح غير نظيفة وهم بهائم في صورة بشر و يجبأن يعاملهم اليهود معاملتهم لبهأتمهم (١)» ولماكان تشريعهم يحرم عليهم الاختلاط الجنسي بين الشعوب التي يعايشونها ، كانت صلاتهم الاجتماعية بتلك الشعوب ضعيفة لاتكاد تتعدّى. اللغة إلا قليلا. ولقد ترك اليهودي العبرية وأخذ باللغات الحية من فرنسية وانجلىزية وألمانية.

قال المستشرق جوستاف أودلف ڤارموند فى مؤلفه سنة ١٨٩٠ عن « قانون التجوال واليهودية »: « إن اليهود و إن كانوا حقيقة رجَّلا متجولين

<sup>(</sup>١) هذا النص مترجم عن الألمانية . إذ لم أعثر على نص عربي أثنا الكتابة .

فان لدمائهم حاجزًادون أن تختلط بغيرها من دماء الشعوبالتي يحلون بينها. فترى اليهودى يعيش فى ألمانيا ولا يصبح يوماً ألمانيا ، و بعيش فى فرنسا ولا يصبح يوماً فرنسيا ، و يعيش فى انجلترا ولا يصبح يوما انجليزيا »

نضرب لك مثلا على صحة ماسبق ما كتبه اليهودى «يعقوب فاسرمان» الذى ولد فى ألمانيا وتثقف ثقافة ألمانية فى كتابه «طريقى كيهودى وألمانى»: «لا يمكن لغير الألمانى أن يتصور حرّج مركز الألمانى اليهودى ، إذ أنه يختلف عن اليهودى فى أى مماكة أخرى ، فعند ما يلفظ اليهودى كلمى «يهودى ألمانى» يلفظهما بضغط متساوعلى المقطعين ، وهدذا يدل على الحب الحائر بين الكلمتين : حب اليهودى لأ لمانيته . وحبه ليهوديته ، فثله كشخص وقف بين مرآتين تبدى كلتاهما صورته » . وقد حل هو بنفسه رموز اللغز الذى ادّعاه وأراح نفسه من حيرته ، فقد برز كاتبا يتعامل مع الالمان لتروج بضاعته على حين وهو فى أرض ألمانية لايتعامل إلا مع مطبعة يهودية ، ذلك هو الحب الحائر!!

ووصف الكاتب الفذ جستاف أدولف قارموند أحوال الرّحل فى كتابه «عرف الرّحل وعاداتهم والسيادة اليهودية فى العصر الحاضر » فقال: « لقد كان من طبائع البدو الرحل فى الولايات السامية الثورة الفجائية دون اندار . وذلك كان يسميه العرب « تغير مجرى الأمور وصروف الدهر » .

ولا يكاد البدو الرحل فى الصحراء يعدلون فى حيانهم عن هذه السنة . فبينا تراهم حلولا فى منتجهم منصر فين إلى تدبير شؤونهم المعاشية إذا بك تراهم يغيرون على غيرهم ليغنموا ما شيته وماله . و إنا لنلاحظ أن هذه المادات العريقة فى انتسابها للرُّحل ظاهرة متكررة فى الاسواق والمضاربات المالية ، وهى ميدان العمل اليهودى ، وهذه الظاهرة ما تراه من هبوط فجأنى مرعب بعد ارتفاع » .

### تاريخ حركة مطافحة البهود فى ألمانيا

لم تكن حركة مكافحة اليهود فى المانيا وليدة حركة النازى ، ولم يكونوا هم أول من قاموا بها فى المانيا ، فقد سبقهم أشخاص بارزون فى عصور التاريخ المختلفة ، منهم لوثر وفردريك الكبير ومارى تيريزا وكانت وهاردر وجوته وشيار وفش وشو بنهور و بسمارك ومولتك و باروت وفرانزلست و رتشارد فاجنر .

ذكرنا فيما سبق أنه قـد دخل فى المسيحية يهود فى القرون الوسطى وكان ذلك بسبب مطاردة الأمم لهم وما كانت تشترطه عليهم للبقاء فى أراضيها .

و يعد فى حكم القليل النادر من دخل فى المسيحية من يهود المانيا فى - القرنين الأولين للمصر الحديث سواء فى ذلك المذهب الكاثوليكي البروتستانتي . ولقد وجه لوثر نفسه القول عنيفا ضد اليهود في كتابين قصرها عليهم ، وحض فيهما على نبذ مزاعمهم وطردهم من البلاد . ومنذ قام لوثر قام في البلاد اتجاهان للحركة ضد اليهود . اتجاه المذهب الكاثوليكي، وهو رأى العصور الوسطى في اعتبار اليهودي الذي اعتنق المسيحية ودخل في زمرة «الكاثوليك» أنه لم يصبح بعد يهودياً بل كاثوليكي مثل سائر الكاثوليك المؤمنين . فهرد الحركة الكاثوليكية ضد اليهود إلى العقيدة الدينية دون أي اعتبار آخر من جنس أو غيره . والا تجاه الثاني اتجاه المذاهب الدوتستاتي وهو اعتبار اليهودي يهوديا و إن دخل في المسيحية ، وهذا ماحدا بلوثر زعيم هدذا المذهب إلى وضع كتابين ضد اليهود وهذا على الرغم من اعتناق يهود المذهب البروتستانتي .

واندمج كثير منهم فى أسرة القسس والمبشرين فى سنة ١٨٢٠ وغزوا مدارس اللاهوت وتطوعوا فى مراكز التبشير بكثرة ، وسرعان ما أصبح منهم أولئك الحديثى العهد فى بالمسيحية ، قساوسة مبشرين وأساتذة اللاهوت . فكان مثلهم مثل أولئك اليهود البولونيين الذين لم يمضى على وجودهم فى برلين شهور قليلة حتى حاولوا تدريس اللغة الألمانية وسيلة للرزق ، كذلك كانوا فى مقدمة الوعاط شهرة وتأثيراً . وفى سنة ١٨٢٠ قوى مركز الى نالولايات البروتستانتيه الألمانية و بلغوا شأواً عظيا ،

مثال ذلك أن أصبح شتاهل ( ۱۷۰۲ — ۱۸۹۱ ) زعيا لحزب المحافظين وأسس جريدة الصليب Kreuz Zeitung وتولى الاشراف عليها ، فى حين انتخب اليهودى سمسون ( ۱۸۱۰ — ۱۸۹۳ ) ليقدم إلى القيصر البروسى ولهم تاج بروسيا وتاج الأمبراطورية مما جعل جوانح كل يهودى تنتفخ تيها ، إذ كان منهم من فام بدور الوسيط بين الشعب وأمبراطوره .

وأخذت حركة مكافحة اليهود في القرن الثامن عشر في المانيا تشتعل آنا وتخبوا آناً حتى أصدر ڤاجنرسنة ١٨٥٠ رسالته عناليهود في الموسيقى فأثارت عليه حرباً عواناً زهاء عشر سنوات وحقداً وكراهية يتوارثونها للآن ، فــلم يحجم أمثال فرانز فرفل وأميل لودڤيج أن يضعوا ڤاجنر دون مرتبة فاراداى و بيزت . وغنى عن البيان أنهم ما هاجموا ڤاجنر إلا لأن قنه كان المانياً خالصاً • فهو الذي بعث الأعاني الألمانية الحاسية و بثها في قراره نفس الشعب الألماني . و بعد عشر سنوات من كتاب ڤاجنر أخرج بوخركتابه «عن اليهود والبيئة الألمانية » و بقى هذا الكناب متداولا حتى سنة ١٨٧٩ . وفي أثناء ذلك الوقت فام اليهود بمناورات في الأسواق المالية أدت إلى تهديد كثير من الممولين الألمان في مستقبلهم تهديداً شديداً وقد انتهى بإفلاس كثيرمنهم .

وفى سنة ١٨٧٦ نشر أوتو جلاجن مؤلفة « عن السوق المالية وسبب

مصائبها فى برلين » نجتزى منه مايأتى « لن ندع بعد اليوم سبيلا لتسامحنا كسيحيين نحو تدفق اليهود وتقدمهم . لن نترك اليهود بعد اليوم يتسلقون إلى قمة الزعامة والنفوذ . فمن الوزير حديث العهد بالمسيحية إلى البائع المبولونى المتجول تتكون سلسلة الأشواك التى توضع فى سبيلنا . ولقد أصبحنا فى وقت من السهل فيه جدًّا أن تشتم مستشار الأمبراطور دون أن تشتم يهودى ، فانك إذا نظرت إلى يهودى شزرا لا تلبث أن تجد صيحة تدوّى من أقصى الشال إلى أقصى الجنوب : « اسرائيل فى خطر »

وتلا ذلك مؤلفات كثيرة ولعبت الحركة دوراً خطيراً في سياسة المانيا، فان واعظ البلاط في برلين « أدولف شتوكر » الذي هاجم اليهود في دخولهم المسيحية وتنصرهم الظاهري ، أسس في سنة ١٨٧٨ الحزب المسيحي الاشتراكي من النواب البرلمانيين أعضاء جمعية مكافحة اليهودية في المانيا والحسا أيضاً ، ورفع عريضة بها ٢٥٥ ألف توقيع بطلب وقف المهاجرة اليهودية إلى البلاد و إقفال أبواب المناصب العامة دونهم وتحريم التدريس عليهم في مدارس الشعب .

وسرت حركة مكافحة اليهودكذلك فى النمسا، وتولت زعامتها جبهة برلمـانية، ولكن تحت راية الكثلكة، وانضم إليهاكثير من قساوسة الكاثوليك. وحذت هذه الحركة فى النمسا بزعامة « الدكتور ليوجنر » حذو الحزب المسيحى الاشتراكى ، الذى كان يتولى زعامته « أدولف شتوكر » والذى كانت تعده مثلها الأعلى. على أن انضام القساوسة الكاثوليك فى النمسا إلى هذه الحركة أضعف من قوتها ، لأن حركة مكافحة اليهود لم تلق فى الواقع تشجيعاً يذكر من الكنيسة الكاثوليكية. وكان من نتيجة ذلك أن نرى العمدة الثانى لڤينا بجانب الدكتور ليوجنر ، وهو رجل يتصل لليهودية بأمّه ، وهو « بورزر » .

وكان هتلر، وهو إذ ذاك فى ميعة شبابه، يراقب هذه الحركة وتطوّرها باهتمام عظيم ، وكان لها فى نفسه تأثير كبير .

### اليهودنى المانيا فبل الحركة الاخيرة

ييّنا فيا سلف كيف نال اليهود الذين تظاهروا بالدخول فى النصرانية حظوة كبيرة فأجزل لهم فى الحقوق المدنية . ولقد قام هؤ لاء المتظاهرون بالتنصر يستدرون عطف العالم والانسانية على اليهود . غير أن ذلك لم يكن ليعوق أمثال هاردر وجوته أن يهاجموا اليهود فى صراحة وشدة .

وابتدأ كثير من اليهود يتسمون بأسماء ألمانية ويتثقفون بالثقافة الألمانية فى الزى واللغة والتقاليد ، ولكن ذلك لم يكن ليغير من خصائص أنفسهم شيئاً •

وكانوا يحرصون فى اختيار الأسماء الألمانية على ماله مثيل أونظير فى العبرية، مثال ذلك لفظ Schmul ومعناه فى العبرية ابن سليان . ومنذ سنة ١٧٨٠ احتكر اليهود هذه الألقاب الثلاثة «بلومنتال وشونفلد وروزنبرج». كذلك حوروا ألفاظا عبرية خالصة إلى أسماء ذات مسحة المانية، فمن ليڤى اشتقوا Kohan ، Kogan ومن كوهين اشتقوا Levius ، Lowt معنى اشتقوا Coogon ، Kohanide المانياً مثل Coogon ، Kohanide معناها فى الألمانية القلب وكمة Herzl معناها فى الألمانية القلب وكمة الحسد معناها فى العبرية الجسد .

وساعد اليهود فى أن يتمتعوا بامتيازات كثيرة ، اعتقاد الناس فيهم أنهم ضعاف . ولقد عاشت هـذه الأوهام زمناً طويلا فى المانيا حتى بين البروتستانت أنفسهم .

وأتى اليهود إلى المانيا ، كما يأتون إلى كل بلد ، غير مدعوين أو مرغو ب في إقامتهم ، و بقوا فيها يقيمون حيث يشاءون و يقومون بطقوسهم الدينية أتى أرادوا على الرغم من عدم استساغة الأمة الألمانية لهم . ولو أن اليهود في القرون الوسطى كانوا مكروهين من شعب ما ، لكان ذلك هو الشعب الألماني الذي قاسى منهم أكثر مما قاساه غيره من الشعوب الأخرى . ولقد استغل اليهود مركزهم المالى في القرون الوسطى، حتى

انتهى بهم الأمر إلى إغراء كثير من النساء المسيحيات ، وعند ما انتبه الناس إلى هذا الخطر سُد باب الاغراء دونهم فلم يكن يسمح لأى يهودى فى المانيا بدخول منزل مسيحى لأى عمل كان إلا فى صحبة شخص مسيحى .

وكان اليهود، حتى أواخر القرون الوسطى، معتبرين شؤماً على الأجانب الذين يعيشون بينهم ، ولم يكن لأى يهودى الحق فى أن يشتكى ألمانياً أو يرفع عليه دعوى . وكان ذلك أبلغ رد على ما ورد فى تلمودهم من اعتبار غير اليهود أنعاماً وماشية . على أن اليهودى لم يكن لتعييه الحيل في استخلاص حقه أو الأخذبثاره . وكان ذلك مجالا واسعا لحنال الكتاب والروائيين ، فكتب شكسبير إحدى رواياته الخالدة في هذا المعنى وهى « تاجر البندقية » .

يقولون: إن الشعوب جيعا تضع اليهود في أحياء خاصة ، تلزمهم ألايتعدوها . ولكن من ذا الذي يحرّم على اليهود اليوم — وهم المسيطرون على المال في الدول جميعا — السكنى أين يشاءون؟ يزعمون أنهم حصروا في أحيا وخاصة . والواقع أنهم هم الذين استقلوا باحياء كاملة وصبغوها بصبغتهم اليهودية في أكبر مدن الدنيا مثل ثينا و برلين ولندن ونيو يورك ، دون أن يتدخل أحد في الزامهم بذلك . وليس بعجيب على فئة لبثت أكثر من

أَلْنِي عام لا يصاهر بعضها إلاّ بعضا أن تتخذ في كل مدينة حيًّا خاصاً بهم، مصطبغا بصبغتهم . على أن كثيرا منهم ساهموا في سكن القصور الضخمة ذات الحدائق الغناء في الأحياء الأرستقراطية وضواحي المدن بقسط كبير. ولقد أفلحوا في دائرة أحيائهم بين سنة ١٧٨٠ إلى سنة ١٨٤٨ في أن يلعبوا دورا هامًّا في حياة المجتمع في ڤينا و برلين . والذين قاموا بهذا الدور كانوا ممنارتو وا من مناهل الثقافة الأوربية وكانوا على ذكاء كبير. فنساء مثل هنريت هرزل وراحيل ليڤين ممن بهرن الناس بجمالهن كان لهن من اللباقة والاغراء أضعاف ما يكون لأية امرأة ألمانية ارستقراطية . وكان نتيجة لذلك أن تزوج كثير من الألمان من حسان يهوديات، فتزوج المؤرخ الشهير فوت انزى بالحسناء راحيل ليڤين ، وعاش البرنس لويس فرديناند مع اليهودية هنريت فروم وأنجب منها ولدًا حمل اسم ڤلدر بوخ وقد كان من حفدتها الشاعر ارنست فون ڤلدر بوخ، وأصبحت اليهودية ماريانا قرينة للبرنس هنرى الرابع عشر ، وتزوجت أختها سارة من عظيم من ييت فون جروتوس . ومع أنه فىالمدة من ١٨٣٠ — ١٨٣٠ دخل نحو ثلث يهود برلين في المسيحية فان الرجال منهم لم يتزوجوا من غير يهوديات الجنس. و بلغت ( الصالونات ) اليهودية من الاستهتار حدًّا جعلت معـــه أهل برلين والمنصفين من اليهود أنفسهم في أشد حالات السخط عليها

وفي ذاك الوقت كانت كلة « إبعاد اليهود » تكاد تجول مخاطر كل إنسان في الملكة . واليك نداء صدر في ٨ مارس سنة ١٨٤٨ بشأن البهود : «يابني الوطن ، لقد لاحظنا بمنتهى الألم المرّ ولاحظ معنا كلمن يرجو الخير لهذا الوطن وينشد الحرية له أن هناك أيدياً هدامة تعمل على إبعاد ذلك اليوم الذي يتخلص فيه الشعب من أشر المرابين وأصحاب الدنون وما يرزح تحته من أعباء فيالعشر السنوات الأخيرة ، وذلك بالفتّ في عضد الشعب . ألا إنا لنوقن عندما نناديك اننا ننوب عنك وننطق باسمك . الا إنهواجب مقدس ، واجب كل وطنى شريف ، واجب كل من لايعبثباسم الحرية ، ألا إنه واجبكل صديق للشعب ونصير للحرية أن يحرّر نفسه للتخلص من هذا الغل الثقيل. و إنه لخائن ونصير للفوضي وهدم الوطن ومجده من يمد يدالمساعد لأولئك اليهود المطاردين. إن الوطن ليرسف في قيد العسف وما هو بالطليق » وتلا ذلك إمضاءات.

واليك مثلا من قوة التأثير اليهودى فى الألمانى جورج هورفجه ، الذى اقترن باليهودية الحسناء إما سيجمند سنة ١٨٤٨ ورحل معها إلى باريس حيث تطوّع لمحاربة الحركة فى المانيا . عاش فى فرنسا ، وعند ما حانت منيته سنة ١٨٤٥ دعا أصغر أبنائه اليه وقال له « إذا اضمحلت بروسيا بعد موتى فضع نقشاً على قبرى بالعبارة الآتية : « ابشريا أبت وارقد

فى أبديتك قرير العين، فلم يصبح هناك شىء اسمه بروسيا». وتجنست الأم وأولادها بعد ذلك بالجنسية الفرنسية . وفى عام ١٨٨٠ أسسواعظ البلاط . ادولف شتوكر الحزب المسيحى الاشتراكى ، ولكنه فى سنة ١٨٩٠ اضطر إلى ترك وظيفته والاستقالة من منصبه . كذلك عمل جورج فون شوينرر فى النمسا بهمة عالية مما لفت أثره الكبير نطر الشاب هتلر فجعل هذه المسألة فى مقدمة نقط الجهاد .

و بلغ اليهود فى ألمانيا بعد الحرب مركزاً لم يبلغه يهود أسبانيا قبل أن يضطهدوا .

# البهود فى المجتمع الاكلابى

إن اليهود وهم الذين عاشوا بين الشعب الألمانى ولهم تقاليدهم الخاصة دون أن يكون بينهم وبين الشعب أواصر اجتماعية، قد نجحوا فىوقت قصير أن يتبوءو مركزاً قو يا سواء فى ألمانيا أو فى النمسا .

فنى سنة ١٨٠٠ فتتحت يهوديات فى برلين وثينا «صالونات» فخمة للأدب كان يؤمها كثير من رجال الأدب والسياسة والنبلاء والأمراء فيقابلون بألوان الاغراء لكى يكثروا من الاختلاف إليها . كذلك تدفقت المصارف فى وقت حروب نابليون بكثرة، فكان آل رتشيلد فى فرنكفورت

هم المتحكمين في المالية الألمانية وفي سائر ممالك أوربا ، إذا استثنينا الروسيا . وكانافرايم وأتزج اليهوديين صرّافى فردر يك الأكبر . ولقد أعمى بريق ذهب تلك البيوتات المالية «والصالوذات» بصائر كثير من الألمان الوطنيين مُما أدى إلى اتساع نفوذ اليهود بينهم . وقديينا فما سبق أنهناك نساءيهوديات عملن على الاتصال بالأمراء والنبلاء.ولو أن امرأة كان لها تأنير أبلغما عملته راحيل ليڤين فلعلها تكون دورثيا مندلسون ، إذ لعبت دوراً خطيراً عند ماأصبحت زوجاً للنبيل فردر يك فون شاجلز فى ڤينا ،فقد تقدمت مندو بة إلى مؤتمر الدعاية الكاثوليكية على الرغم من المدة القصيرة التي مضت على دخولها فى المسيحية . وكان« صالونها » فى وقت مترنيخ يختلف إليه الكثيرون، وكانت تحاك فيه دعايات سيئة على القائمين بأمر الأدب الألماني والمشتغلين به من الأئمان المسيحيين . وكان خليفة بسمارك كابريني يختلف إلى « صالونات » اليهودية ف\_ ليبين . و نال « صالون » الدوقة اليهودية فون تيرنبرج شهرة كبيرة في أوائل الحرب العظمي . وبقي « الصالون » اليهودي إلى اعلان الحرب من أهم مصادر السياسة . على أنه يقال إن لدى اليهود نصيحة أسداها إليهم بعض المجرر بين من أذكياتهم ، وهي أن يستغلوا قوة ذهبهــم في بسط نفوذهم في كلُّ نملكة ، على أن يكون مثلهم مثل قطع الشطريج تجول في الرقعة وهي محافظة على ألوانهــا وخصائصها . ومهما يكن فى نسبة هذه النصيحة إلى عَقَلاً عَصِيُون اوغير مَحْدِينَ مَعْدِهُ صَمِيُون اوغير مُحْدِين فان اليهود يفعلون كل ما فى طاقتهم لتحقيقها ، فهم من عهد رومية القديمة إلى الآن خيرة الانحلال الاقتصادى فى كل أرض يحلون بها .

ولقد سمح لهم : بليون سنة ١٨٠٠ بالانتظام في سلك الماسونية وتأسيس محافل ماسونية يهودية في اقليم الرين . وفي سنة ١٨٠٨ منحهم فرايهر فون شتين ، الذي كان يوماً ما عدوًّا اليهود، حقوق الافامة في بروسيا . وفي سنة ١٨٢٣ سمح لهم فيار بالمصاهرة بينهم وبين المسيحيين مما حدا بالمستشار ميلر وصديقه جوته أن يحرضا على القيام باحتجاج عنيف .

وحث جماعة من كبار الألمان السكاتب فشتى على مناوأة اليهود ومهاجتهم، فكتب سنة ١٨٩٣ يقول: « تجتاح الأراضى الأوربية اليوم حركة عدائية قوية لاهدنة لها، تلك هي الحركة اليهودية. ولا ترمى هذه الحركة إلى ربط حلقات السلسلة اليهودية بعضها ببعض فحسب، بل هي ترمى أيضا إلى الحض على كراهية الشعوب الأخرى. ذلك هو شعارها وما ترمى إليه خطتها. على أن لهم أن ينالوا حقوقهم الانسانية، أما الحقوق المدنية فان يتسنى لهم الحصول عليها إلا إذا كنا في ليلة واحدة نقطعر وسهم جيماً ونستعيض لهم غنها بروس خالية من الفكرة اليهودية، وكادت تكون ثورة سنة ١٨٤٨ والوقت الذي تلاها، القضاء المبرم على اليهودوطردهم

من ألمانيا ، لولا أنهم عرفوا كيف يتخذون الطريق إلى الجيش ويندمجون فيه بدخولهم فى المسيحية . على أنهم بقوا على الرغم من تنصرهم محافظين على تقاليدهم ومتعصبين لها ، فقد طبقوا فى حوادث جمة ما جاء فى التلمود . وهو : « إذا اختصم إليك اثنان أحدهما إسرائيلى فابذل جهدك أن تطبق الشريعة اليهودية فتعطى الحق للاسرائيلى . وإذا وجدت القوانين الدنيوية ومصلحة فلا تتردد فى تطبيقها » .

ولقد تكانف اليهود كتّابا وأدباء وذوى فن على سد طريق الفوز والشهرة على شعراء الألمان وأدبائهم وذوى الفن منهم . غير أن أعمال أولئك الألمان لما فيها من القوة والمتانة ، وإن حيل دون نشرها فى إبانها بسبب الدعاية اليهودية ، على حين اختفت أسماء يهود كانوا عنوان عصرهم وقادة الأدب والفنون فيه . فمن ذا الذى يقرأ اليوملبويرنى أو ماكس رنج أوروز نتال أو هنرى هيبن ؟ ومن ذا الذى يستمع اليوم لموسيقى فرومنتاهل أو هاني أو مندلسون ؟ . على حين طبقت الخافقين وَسُجَّلَتْ فى صفحات الحلود أساء الموسيقيين والأدباء الألمان أمثال باخ وموزارت وشو برت وتهوفن وفرانز ولستوفاجنر و بروكنر وغيرهم .

كذلك نافس اليهود ذوى الفن من الأثمان فى فن الزخرفة والبناء، ومنهم من بعد صيته بفضل ما كانوا يقومون به من دعايات . ولـكنك إذا غظرت إلى مابقى من آثار أعالهم ترى أن الفساد قد دب إليه فلم يبق منه إلا قشرات حفظت فى المتاحف فى حين بقيت أعمال ذوى الفن من الالمان فى الكنائس حافظة لبهائها وروعتها وزهاء ألوانها . ولكم بعثت دعاية الصحف اليهودية فى نفوس عظاء ذوى الفن من الالمان خيبة أمل وحسرة . ومن الغريب أنه كان إذا تزوج أحد هولاء الالمان ، الذين تحاربهم الصحف اليهودية ، من يهودية ، مثل مافعل ريشارد دهمل وتوماس وهنرى مان ، فان طعن هذه الصحف ينقلب إلى ثناء وتمجيد .

ولقد كتب اليهودى موريس جولد شتين في سنة ١٨٧٢ يقول : « نحن اليهود نوجه تفكير الشعب كيف نشاء ونباشر كما نسيطر على الكفايات والسلطات . فهن ذا الذي ينكر قوة اليهود وسلطانهم على الصحافة! . المقد أصبح النقد في أمهات الصحف يحتكره اليهود ويرسمون خططه. ولقد لا يحتاج إلى بيان ما للنفوذاليهودى على المسرح من سلطان . فمديروا المسارح في برلين وثينا وكذلك أكثر الممثلين والممثلات يهود . فلولا الدعاية اليهودية لما بلغت تلك الجوقات الموسيقية في أنحاء ألمانيا هذا المدى البعيد من الشهرة . ولا ننس فضل الأيدى اليهودية على الادب » .

وهانحن أولاء نرى بعدالحرب، أيها حل المرء في المانيا أوالنمسا، معظم السارح وشركات الإخراج السيمائي ومعظم الفنون في أيدى اليهود يتحكمون فيها

كيفا يشاءون . فذوو الفنّ الذين تجرى فى عروقهم دماء اليهود ينالون. الحظوة والإقبال فى كل مكان.فى حين لا يجدُ الآلاف من ذوى الفنّ الألمان ما يسدّون به رمقهم . ولقد تكوّنت جوقات موسيقية من اليهود الذين أخذوا يعمدون إلى إتلاف الموسيقى الألمانية القومية بادخال الأناشيد. البلشفية فيها فضلا عن محاولتهم صبغها بالصبغة اليهودية .

ومن وقت أن دخل عدد كبير مهم فى السيحية ، بل من وقبل ذلك ، شغل كثير مهم مى السيحية ، بل من وقبل ذلك ، شغل كثير مهم م ـ يهودا ومتنصرين ـ مناصب أساتذة فى الجامعات واحترفوا الطبوالمحاماة كاشغاوا مراكز فى القضاء كبيرة ، وصارمهم قساوسة ومبشرون وأساتذة فى اللاهوت . ولا نبالغ إذا قلناإن مراكز هم فى الجامعات وكراسيهم كانت أشبه شى والتوارث فعند ماكان يخلو مركز أستاذ يهودى ولاينتخب بدله يهودى آخر ، كانت ترتفع أصوات الاستنكار والاتهام بالرجمية والتعصب بثوريد مه فى ذلك الصحف اليهودية فى قوة وعنف .

# « اليهود والادارة الاً كمانية »

لم يكتف اليهود بنصيبهم من التدخل فى الحياة الاجماعية والثقافة. فسعوا بعد عهد الاضطهاد إلى المساهمة فى نظام الادارة وطمحوا إلىالرياسة والسلطة وهم أجانب عن البلاد . وقد قال حاغام الالزاس واللورين سنة.  ١٨٠٧ حين دعا نابليون اليهود للتشاور فى مسألة اضطهادهم « فلننس مِن أين نحن اليوم آتون ، فلسنا باليهودالألمان أو البرتغال ، فيجب فى انتشارنا فوق ظهر البسيطة وفى أنحاء العالم أن نكوّن وحدة شعبية »

وفىعصرنا هذا قبلانتهاءالحرب بقليلوقف يهودى مبرتز وهوالدكتور يعقوب كاتزكين بخطب في بازل حيث عقد المؤتمر الصهيوني موجها كلامه إلى اليهود وغير اليهود من الطلبة فقال : « نحن لسنا بألمان ولا غـير ألمان ولا نعمل لنكون كذلك ، فنحن يهود لا تر بطنا بغــيرها أدنى رابطة . فنحن حيثها نحل شعب أجنى ثم قال موجها كالامه إلى غير الهود من الطلبة: « نحن أجنبيون عن شعبكم وعن بيئتكم وسنبقى دأمًا كذلك بيننا وبينكم هوة ليس إلى عبورها من سبيل . الهكم غير إلهنا وطقوسكم غير طقوسنا ودينكم غـير ديننا وشمسكم وأعيادكم غريبة عنا لا تمت الينا بسبب . آلامكم وأفراحكم وانتصاركم وانكساركم وأحلامكم وآمالكم وتقدمكم وتأخركم ،كل ذلك لا يعنينا ولن نعيره أى اهتمام . فمما كانت حدودكم لتضمنامعكم أوتفرق بيننا و بين شعبنا أو تؤثر في وحدتنا ، سواء زاد تعصبكم لوطنكم أو نقص »

تلك هى الحقيقة لقوم عاشوا متنقلين متجولين لا يرتبطون بصلة النسب أوالمصاهرة أو أية صلة أخرى مع الشعوب التي يعيشون بينها ، ولا يترددون

إذا ما رأوا لدى العدوّ بنفعة لهم فى أن يذهبوا اليهغير عابئين بشىء من. قواعد الخلق أو الوفاء الواجب عليهم نحو الشعوب التى يعيشون بينها .

ولقد بيَّنا فما سبق كيف تدخّل اليهود في الحياة الأدبية وحياة الثقافة والموسيق والفنون المختلفة . وقد جاوز ذلك كله تدخلهم في الحياة السياسية الألمانيـة العامة . فكان أوَّل من بدأ بتنفيذ هـذه الخطة يهود ممن دخلوا في النصرانية وعلى رأسهم أمثال شتاهل وسمسون . ولما كان كارل ماركس يكاد يكون يهوديًّا متنصراً ( في الحقيقة هو ابن يهودي متنصر ) ٤ فقد عرف كيف يضرب لهم على الوتر الحسّاس ويخاطبهم لابساً لهم ثوب البهودية وخالعاً رداء المسيحية . ولقدشغل شتاهل وظيفة محافظ ممتاز فيحين تقلد سمسون وظيفة فى القضاء كبيرة ثم صار رئيسا لمجلس النواب البروسى فرئيساً للريشستاخ ثم للمحكمة العليا في ليبزج . وقد قدم سمسون هذا التاج الأمبراطوري الألماني مرتين في سنة ١٨٤٩ وسنة ١٨٧١ إلى القيصر ولهلم ملك بروسيا وامبراطور ألمانيا .

وفى الوقت الذى كان فيه فى انجلترا من اليهود السفاراديين ، بنيامين دزرائيلى « لورد بيكنسفيلد فيا بعد » رئيساً للوزارة ، وفى فرنسا غبتا وفي إيطاليا لوتراتى ، وكانوا جميعاً فى انجلترا وفرنسا وإيطاليا فى عصر واحد ، لم يكن فى ذلك الوقت فى ألمانيا القيصرية ، يهودى يتقلد منصب

المستشارية أو الوزارة و إن كان كثير منهم يتقلدون آنئذ وظائف كبيرة ومناصب وزارية ثانوية فى الأمبزاطورية و إماراتها . و إن فى مذكرات بسارك خير شاهد على ذلك . أما ماكانوا يتظاهرون به فى العلن فهو أنهم ديمقراطيون ومن أنصار الحزب المعارض ، كماكانت تدعو صحفهم إلى الاشتراكية .

ولقد كانت الحرب العالمية في نظر يهود ألمانيا حرباً مقدسة ، وأعلن ذلك في صراحة اليهودي. ا . ب . فريد في كتابه « نظرة على السلام » الذي أصدره في ديسمبر سنة ١٩١٨ والانقلاب الجمهوري قائم فقال: « نتقدم نحن اليهود بقلوب يملؤها الشكر لديموقراطبي الغرب الذين ظفروا بالنصر، فقد كان في ذلك فرح لنا وتأمين لحياتنا » . ولقد روى اليهودىوالترراتناو صديق الأمبراطور ، ذلك الذي سيطر على الحالة الاقتصادية أيام الحرب ، في كتابه الذي أصدره بعنوان « الأمبراطور – تأملات في سنة ١٩١٩ » أنه فابل في مداءة الحرب صديقا قديماً له ، وكان كلاها متشائم ، على أن صديقه لم يتم حديثه معه حتى قال « عندما تأتى اللحظة التي ينتصر فيها الأمبراطور ونراه مارًا مع فرسانه البيض على خيولهم الشهب تحت بوَّابة « براند بورجر » فى ذلك اليوم سيفقد التاريخ العام رأيه ». من هنا نرى فى هذا الرجل، وقد كان يفخر بصداقة الأمبراطور، برهانا جديداً على

أن اليهود لايهتمون بغير أنفسهم ولا يخلصون لأى مخلوق مهما جنوا من ورائه الربح الكثير. و إلى ما قبل الحرب بوقت قصير لم يوجد يهودى على رأس أية ولاية . على أن الحرب كانت سبباً فى اتساع نطاقهم فى المراكز والمناصب ، فلقد كانت من أشنع غلطات القيادة الألمانية أثناء الحرب أن جعلهم المسيطرين على الحالة الاقتصادية والتموين سواء كان ذلك فى الجيش أو فى البلاد . ولقد أعلن ذلك الجنرال لودندورف ، رئيس أركان الحرب فى الجيش مدة الحرب، أثناء نظر قضية ثورة هتل فى ميونيخ ، كما أعلن أنه قد درس وقدر الخطر اليهودى أثناء الحرب و بعدها ووقف على دقائقه .

ولقد تنبه الناس إلى ذلك الخطر أثناء الحرب وما كان يدبره اليهود الشيوعيون من تمرد وفتن فى الجيش والبلاد علاوة على ماخلقوه من أزمات اقتصادية داخلية خطيرة . وكانت تؤازرهم فىذلك صحفهم ، حى أنهالم تكن تردد بين أنهرها إلاأساء أصحاب السلطة والمتصرفين فى الأمور من اليهود وتكيل لهم المدح والثناء . وفى اجتماع صهيونى فى برلين سنة ١٩١٩ خطب اليهودى لانداو فقال: « لقد كان من حسن حظ اليهود أنهم غنموا ما غنموا أثناء الحرب دون تفتيش أو مراقبة . على أنه لو أعلن ماغنمواوما أثقلت به ظهورهم، لكان ذلك كافياً لأن يجعل اليهود صرعى فى الشوارع أما وقد حصلوا على ماحصلوا عليه ، فانه واجب عليهم أن يقد موا عظيم الشكر حصلوا على ماحصلوا عليه ، فانه واجب عليهم أن يقد موا عظيم الشكر

إلى الديمقراطيين الاشتراكيين أصحاب انقلاب نوفمبر سنة ١٩١٨ — فقد كتب انتصارهم النجاة ليهود ألمانيا ». ولقد كان أصحاب السيطرة الاقتصادبة أثناء الحرب اثنان من اليهود كانا صديقين للأمبراطور ، وهما والتر راتناو والبرت بليني ، كما كانت معظم المراكز الاقتصادية الكبيرة والصغيرة في الولايات على اختلافها يشغلها يهود ، ينهم من نزح من الشرق حديثاً ، وكان كل ذلك باعثاً على تجديد حركة مكافحة اليهود في ألمانيا .

وطنى عقب انقلاب سنة ١٩١٨ سيل من اليهود إلألمان والبولونيين والناليسيين والتشك والروس ، على المناصب السامية فى المانيا فاحتلوها . فكان منهم هرش رئيس وزارة بروسيا ، وجراد ناور رئيس وزارة سكسونيا وايزنر رئيس وزارة باقاريا وهاس وزير داخلية بادن وفريند وكيل وزارة فى بروسيا وهرزفلد فى وزارة داخلية بروسيا و برنشتين فى خزانة الدولة وشيفر وكيل خزانة الدولة وسمسون وزير مالية بروسيا و بوش وكيل وزارة مالية بروسيا وكاوتسكى مدير وزارة فى الحارجية وكوهين كبير الموظفين مالية بروسيا و روزنغلد وزير حقانية بروسيا و برويس وكيل داخلية بروسيا ، ولول وزارى فى معارف بروسيا ثم السيدة ورشغلد عضوة بالمجلس الأعلى لوزارة العال وهاش للخارجية وكونجز برجر

وزيراً لحربية بافاريا ثم ليفى رئيس شرطة إسن وشتينر رئيس شرطة ميونيخ وهرمن رئيس المحكمة العليا فى بروسيا وأرندت مراقب المطبوعات فى وزارة المعارف وغيرهم . وليس هؤلاء إلا عدداً يسيراً ذكرناه على سبيل المثال .

ولقد ارتفع صوت تحذير من دائرتهم نشرته جريدة « الصوت اليهودى » فى ميونيخ فى نوفمبر سنة ١٩١٨ : « إن الرأى العام يردّ د بين آن وآخر أن اليهود قد احتلوا مناصب كثيرة فى الدولة . فاذا ما كافح الرأى العام الذين لم يتبوءوا مراكزهم بانتخاب عام ، ولكن أظفرهم بها انقلاب نوفمبر، فليس من الفطنة أو حسن الرأى أن يتشبثوا بها ، إذ لا ينتظرون من كفايتهم على الاضطلاع بما يسند إليهم إلا جزاء سمار » .

وممن كان لهم اليد الطولى في دستور ڤيار اليهودى الدكتور هوجو برو يز. وكان من اليهود بمجلس التحقيقات الذي استجوب قوّاد الدولة ، سترهيم وجوتهايم و بن واو سكار كوهين . وكان مصير ديون الحرب الألمانية يبد اليهودى التشكي أدوار برنشتين الدى باع إلى الصحف الأجنبية أسراراً ألمانية ليس في مصلحة المانيا إذاعتها .

وتوالى نجم اليهود فى الارتفاع، فألحق بألمانيا اضراراً وأنزل بهما مصائب جسيمة. فقد ألتي رجال الحكومة فى ميونيخ، وكانوا من اليهود، بمقاليدهم إلى البلاشفة الذين مالبثوا أن أعلنوا جمهورية شيوعية بميونيخ لم تمش أكثر من المدة التي بين ١٣ ابريل وأول مايو سنة ١٩١٩، إذ قضى عليها الجنرال فون إب ورجاله الميونيخيون الشجعان . وختمت بأن قتل الحمر عشرة أشخاص كانوا أخذوهم فدية ، بينهم الكونتس فستراب والأستاذ المسن باير حيث أعدموهم رمياً بالرصاص في فناء مدرسة لو يتبولد الثانوية على حين وقف النظارة من الحرس الأحمر بالنوافذ .

وكان دعاة هذه النورة والقائمون بها كورت أيز نر، وهو يهودى من غاليسيا، كان صحفيا حتى نوفمبر سنة ١٩١٨، إذ تولى بعد ذلك وزارة باقاريا، وارنست تولر، وهو يهودى بولندى صحفى، وايريش ميهزام، وجوز تاف لاندو من اليهود الألمان، وماركس ليڤين وهو يهودى روسى وكذلك تو بياس. وقامت فى برلين فى يناير سنة ١٩١٩ حركة عصيان قوية كان المدبرون لها شيوعيين من اليهود أمثال كارل ليبكنشت واليهودى تيبوس وروزا لكسمبرج اليهودية. البولونية، كاكان على رأس اضطرابات مقاطعة الروهر اليهود ايبشتين ورو بن وهامر وأكسل وروزى قولشتين.

وظهر إبان ذلك نوع جديد من الخطر اليهودى من المحتالين أمتال بارنات واسكلارك وكوتيشر إذكانوا سبباً في فضائع مالية كبيرة . وساقت المانيا المتارية إلى ساحة العدالة كثيراً من هؤلاء الذين كانت تمجد الصحف

اليهودية أساءهم وتدافع عنهم وتحتج على مطاردتهم . وختم هذا الانتصار اليهودى بتضخم النقد الألمانى المعروف سنة ١٩٢٣، وقد كان اليهودى النمساوى هلفرد يج وزير المالية والمسيطر على سَكُّ العملة هو المدتر لهذا التضخم . وفي وسط هذه الضجة الهائلة سارت القافلة النازية في ٩ نوفمبر سنة وفي وسط هذه الضجة الهائلة سارت القافلة النازية في ٩ نوفمبر سنة المحرد اللهائل .

### حل المسأل البهودية فى برنامج الاشتراكيز الوطنية

ذكر هتلرفى برنامجه أن اليهود، وهم دخلاء فى البلاد وليس لهم إلاحقوق الأجانب ، لا يميزون بشى، عن يقطن المانيا من الانجليز أو الفرنسيين أو الايطاليين أو الاسبان بل حتى الزنوج ، وسواء أكانوا صهيونيين من فلسطين أو من انيهود أصدقاء فرنسا أو بولونيا أو غيرها فذلك سواء لدى هتلر والنازى ولا يعنيهم فتيلا ، فوالحالة هذه وهم ابناء ولايات أجنبية ، ليس لهم حقوق أكثر من حق الاقامة ما داموا يتبعون قوانين الولاية التى لهم بلا خروج عليها ، وكما أن الفرنسى أو الانجليزى أو الايطالى إذا ما ارتكب جريمة أو ذنبا فى المانيا يعتبرغير مرغوب فى إقامته ، « فيجب على الولايات الألمانية أن تعلمق ذلك المبدأ على اليهود ولها الحق فى ذلك» ،

فلذلك طلب النازى ، وأيدوا ما طلبوا خطابة وكتابة ، تقديم كل مجرم وكل من يجرم فى حق المانيا سواء أكان يهوديا أو غير يهودى الى ساحة العدل ، كما عمل النازى على حماية الدماء الالمانية أن ينفذ إليها دماء يهودية أو غير يهودية من غير العنصر الجرماني .

ولقد ألف الروائى اليهودى الفيناوى « تدّاور » الذى اشتهر بمؤلفاته المبتذلة قصة عنوانها « مدينة للا يهود » صوّر فيها كيف أن اليهود بعد أن هجروا المدينة لم يلبث أن جاء اليهم أهلها فى خضوع وذلة يضرعون اليهم أن يرجعوا . وى ختام هذه القصة صوّر كيف رجع اليهود تياهين شامخى الأنوف » .

ويُرد على هذا المؤلف بنا وقع في أسبانيا ، فهل بعد أن طردت اسبانيا اليهود سنة ١٤٩٢ ، انهدت أركانها ، أو انحطت درجة ثقافتها ؟! لقد كانت المسألة على العكس المطرد ، فقد ملا صيت اسبانيا الخافقين وارتفع نجمها بعد طرد اليهود ألم تكن بداءة هذه النهضة أن ترك كولومبوس وطنه وجاء يلتمس المعونة من أسبانيا ؟ ثم من ذا الذي ينسى ذلك الدور الذي لعبته أسبانيا في المدنية في القرنين التاليين لطرد اليهود ! لقد غذى الثقافة العالمية أمثال شاعر الدرامه لوب دوڤيجر وكالدرون وغيرهم من المبرزين ، ثم العلم الفرد سرڤاتنس مؤلف « دوق كيشوت » والمثالون

قیلا سکوز، ومویر للو ورینا، الذین بلغوا فی الفن شأوا بعیدا فی القرنین التالیین لطرد الیهود . کذلك بهرت أسبانیا العالم بقوتها الحربیة ونظام جیشها وحنکة قادتها الذین قادوها من نصر إلی نصر . ولم یثبت انحدار أحد من هؤلاء الأعلام من أصل یهودی .

على أن أسيانيا لم توفق إلى حل المسألة اليهودية حلا نهائياً يكون منهاجا لنيرها من الأم . إذ ترك اليهود الذين دخلوا في المسيحية على ما هم عليه . فأدى تركيم في البلاد ، وهم عدد وفير ، إلى أن استعادوا السيطرة اليهودية على الحياة الاقتصادية في البلاد . وما لبث أن عاد إلى الرأسالية سلطانها ، وتدفق ذهب العالم الجديد الى مصارف الدولة وابتدأت سياسة الربا الفاحش تتجدد . و بقي هؤلاء اليهود حديثي التنصر من سنة ١٤٩٢ الى وقتنا هذا حريصين على تعاليم شريعتهم ، فلم يختلطوا بالشعب الأسباني أو يمتزجوابه ، مل لم يشتركوا في إفامة الجهورية الأسبانية الجديدة أو يمدوا لها يد المساعدة .

على أن حل المسألة اليهودية فى برنامج هتلرليس بالراجع القهقرى ، ولكنه يدرج فى سبيل النجاح . ولقد رأت اسبانيا ما جنته من ثمار ناضجة رائعة بعد طرد اليهود . كذلك قامت فرنسا بادئ ذى بدء سنة ١٣٩٧ تحت حكم هنرى الرابع ثم لويس الحامس عشر لصيانة دمائها

من اليهود وغيرهم من الدخلاء فى البلاد . وفى سنة ١٣٩١ طردت انجلترا اليهود غير أنه كاد يكون بها مستعمرة لليهود البرتغال فى عهد كرومو يل كا نزح إليها فى سنة ١٨٤٠ كثيرون من مهاجرى يهود المانيا و بولندا وروسيا وهنغاريا . فى سنة ١٩٠٠ انتشر اليهود فى انجلترا انتشاراً كبيراً . وتحت تأثير اليهود الماليين فى فرنسا دخلت انجلترا الحرب لنصرة فرنسا وتبعنها أمريكا .

« إن فكرة حل المسألة اليهودية فى برنامج ثورة النازى ترمى إلى صيانة العنصر الألمانى وتوثيق عرى الروابط بين أفراد الأمة ومطاردة المرابين ومن إليهم » .



# الشيوعية في المانيا

« الثورة المسلحة هي آخر حلقة في سلسلة البلشفية وأول حلقات الحرب الأهلية» ذلك مايقوله البلاشفة وما نستهل بهالسكلام عليهم تلك الفئة التي أشهرت الحرب على الانسانية عواناً في كل شبر من الأرض وحاوات أن تنف سمها في كل ذرة من الهواء ، أصحاب شريعة لينين وأوليائها تلك الشريعة التي أنكرت جميع الأديان وسخرت من جميع المعقائد وهزئت بنظام الله في أرضه ، فقاست منها الانسانية ما قاست من شرور وآثام ، حتى انتهى الأمر بالشيوعيين إلى أن أصبحوا يقاسون من شرور وآثام ، حتى انتهى الأمر بالشيوعيين إلى أن أصبحوا يقاسون من أنفسهم أولئك الذين كان شعارهم في تنفيذ خططهم أن يضحى الانسان ما يضحى في سبيل إخفاء الحقيقة ولا يترك في هذا الصدد طريقة أو حيلة إلا و ينتفع منها .

ينقسم تاريخ الشيوعية في المانيا إلى ثلات حلقات من ١٩٦٨ – ١٩٣٧ و ١٩٣٣ – ١٩٣٣ . وتبتدىء الحلقة الأولى عند ماأسست اليهودية روز الكسمبرجبوق الحرآئنذرابطة اله Spartakus كشعبة من الحزب الديموقراطى ، وأصدرت برنامجه في ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٨. ومن ندائه الذي أذاعه آنئذ « ان الكفاح للاشتراكية هو أعظم حرب

أهلية في تاريخ العالم ، وعلى طبقة الرعاع في الأمة أن تعد العدة للحرب الأهلية وتدرب نفسها على استعال معداتها لتستفيد منها في نيل النصر » . ولم يمر على تأسيس هذه الرابطة شهر حتى قامت باضطرابات في برلين لم تستطع المشاة والقوات الحربية أن تقضى عليها إلا بعد أيام . وفي نفس الوقت أعلنت جمهورية سوفيتية في برلين ، كما كان كفاح وشجار في شوارع همبورج ووله لمسهافن .

وفى فبرايرسنة ١٩١٩ أعلنت جمهورية سوڤيتية فى برانزڤيك وبادن كلفت الحكومة الكثير من الدماء فى القضاء عليها . كذلك لا ننسى اضطرابات مارس سنة ١٩١٩ فى برلين وما حدث فى منطقة الروهر ولقد قام الشيوعيون بثورة فى ميونيخ ولبثت تلك المدينة من ٧ ابريل إلى ٢ مايو سنة ١٩٢٩ يحكمها الشيوعيون بزعامة البحار رودلف اجلهوفر والقومسياريين ليڤين وليڤيتى واكسلود . وقد كلف القضاء على هذه الجمهورية أكثر من ٩٢٧ قتيلا وعدداً لا يحصى من الجرحى . وفى آخر يوم من أيام هذه الثورة قتل الحمر ثمانية من رجال ميونيخ وسيدة فى فناء مدرسة ليتبولد الثانوية انتقاماً وتشفيا .

ثم وقع اضطراب سنة ١٩٢٠ وقادته فرق الرعب الشيوعية بزعامة. ماكس هولنز ،كا دمرت منازل عديدة وحرقت في فو مجللاند . وجاءت كارثة خريف سنة ١٩٢٣ ألا وهى تضخم النقد فكانت تمهيداً لاضطرابات جديدة يقومون بها . وفى أواخر أكتو بر سنة ١٩٢٣ قاموا باضطرابات كبيرة فى هامبورج واحتلوا على أثرها بعض مر اكز البوليس . ولقد كانوا حريصين عند القيام بثورة أو اضطرابات جديدة ألايقعوا فيا وقعوا فيه من أخطاء سابقة .

ولقد قادت اضطرابات هامبورج فى سنة ١٩٢٣ الآنفة الذكر فئة من اليهود الروسيين الذين مهدوا لها من قبل أمثال زو بهسون وكارل رادك. واتومار كاردت أعضاء البعثة التجارية السوثيتية فى هامبورج.

ولقد كان يناط بغرق الرعب الشيوعي ، علاوة على ما يقومون به من نصيبهم في التخريب والتدمير، إعطاء الاشارات إيذاناً بابتداء الاضطرابات. وإليك وصفا مجملا لحادثة من حوادث تلك الاضطرابات نقلا من تقارير البوليس يومن ٢٧ و ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٣٣ « اتفق المشاغبون في الليل على تعيين مراكزهم وكانت هذه المراكز يتصل بعضها ببعض بواسطة راكبي المراجات يطوفون بها عليها . وكانوا يتخنون طريقهم إلى مراكزهم وحداناً . وعند ما أعطيت لهم اشارة الابتداء المتفق عليها انقضوا على مركز البوليس نمرة ٤٢ على حدود بروسيا وهامبورج ، كا هاجموا ضابطي هذا المركز وهالمبا وروجنبك ، اللذين كانا في المرور آنثذ

عند تقاطع شارعى استرومتسفل ومثاوا بهما تمثيلا شنيعاً فطعنوا « هالما » بالمدى فى رأسه وصدره وذراعه ومزقوا ثيابه وانتزع أحد المعتدين غدارته وأصابه بها فى صدره . ولقد مكث هذا البائس فى المستشفى ثلاثة أشهر بسبب هذا الحادث. أما زميله روجنبك فقد كُتب عليه ألا يفادر المستشفى طيلة حياته » . وانجلت ثورة هامبورج هذه عن أكثر من أر بعين قتيلا ومائة وخمسين جريحاً إذ ضحى البوليس فى سبيل استرداد المركز عمرة ٤٢ فقط بثلاثة قتلى واثنى عشر جريحاً ، وفى استرداد مركز آخر قتل خمسة من ضباط البوليس وجُرح ثلاثة عشر » .

لم يكن فى قدرة المانيا القضاء على الشيوعية فيها بسهولة، تلك التى حسبت سمها زعافاً فى كل مكان فسرى فى عروق البلاد، فضلا عما قام به القائمون بأمرها من البلاشفة، بدعاية واسعة النطاق من صحف وروايات ونشرات وأفلام فى طول البلاد وعرضها. وكانت نتيجة تلك الدعاية أن صار عدد الاشتراكيين الديمقراطيين فى المانيا سنة ١٩٣٢ مايقرب من المليون شخص فى حين كانوا يحرزون فى الانتخاب، بسبب دعايتهم أكثر من ستة ملايين صوت ولايمزب عن البال أن الاشتراكيين الديمقراطيين، وهم من أنصار ماركس وتعاليمه، واليهود والشيوعيين صنوان ولا نبالغ إذا قلنا أن أكبر خصم رأت فيه الشيوعية خطراً شديداً عليها فى حركته التى

تعمل على هدم مذهبهم والقضاء عليهم ، إنما هم النازى . فما كانت كراهية الشيوعية تنصب على رجال فيهار بنسبة تذكر بجانب ما تنصب به على حزب العمال الوطنى الاشتراكى الألمانى ، فالبلشفية لاتحارِثُ الماضى ولكنها تسعى إلى هدم المستقبل . ولقد جاء النازى بعدئذ فمحوا فى يوم ماتحملته المانيا فى أربعة عشر عاماً .

ولتعلم مقدار مابذلته المانيا من جهد هائل فى القضاء على الشيوعية ومقدار ما كانت تعده الشيوعية لأمَّانيا ، نسوق اليك ما قيل في الاجتماع الثأبي عشر الشيوعي في سبتمبر سنة ١٩٣٢ «تزداد الاضطرابات والحركات الثورية في المانيا ، والعمل جار على وجه السرعة لحلق ثورة عامة كبيرة » وفي هذا الاجتماع نعتت المانيا بأنها « جرح أور با الذي لن يندمل » ولقد كانوا يروون الولوغ في هذا الجرح وتسميمه والنفاذ من تلك«البوابة المسهاة المانيا » لينشروا الشيوعية وسمومها فى جميع ربوع الدنيا . ومن أقوالهم فى هذا الاجتماع «ستقرر النورة الألمانية الشيوعية مصير الثوار من طبقة الرعاع في غرب ووسط أوربا . فالعالم باختراق المانيا يصير في قبضة يدنا . ولقد كان نجاح ثورة المانيا وأيام سنة ١٩١٧ ، ١٩١٨ الباهرة تمهيداً طيباً للثورة العالمية »

# الثآمر والمؤامرات روح الخطة الشيوعية

قامت مكاتب الشيوعية فى المانيا بجمع المعلومات اللازمة عن كل منزل وشارع ومحل تجارة وما بها من خبايا وقبوات ووصفته وصفاً دقيقاً . وكان لكل فرع ولجنةأقسام ، ولكل قسم هيئة منظمة من المراسلة كاكان لها مخابئ سرية للذخيرة والسلاح · وكانوا يراقبون البوليس ومراكزه و يعدون عليه حركاته وأنفاسه و يحيطون رؤساءهم علما بذلك كله فى التو « فاذا كانت الأنوار تسطع فى مراكز البوليس فمغى ذلك أنه صدر الأمر لقواته بالاستعداد فوالحالة هذه يجب على كل فرع ثانوى أن يتلف مالديه من مستندات وعناوين كما يجب على كل فرع ثانوى أن يتفرقوا ولا يترددوا على محال الجعة التى اعتادوا التردد عليها .»

ولقد دسَّت البلاشفة من هيئة جاسوسيتهم المنظمة بين طبقات الأمة المختلفة و بين الأحزاب المختلفة ، كما حرصوا كل الحرص على استعال الشفرة فى مراسلاتهم وخطاباتهم مع مراعاة تغيير رموزها من آن إلى آخر . ودققوا كل الدقة فى انتقاء رسلهم وحرصوا على تغيير أمكنة اجماعاتهم والأمكنة التى يترددون عليها . ولقد كانت رسلهم يقظة ومهرة لدرجة أنهم كانوا يتحاشون تحية بعضهم إذا ما تقابلوا فى الشوارع . وكنت ترى الواحد

من هؤلاء الرسل يقف في الثارع بنتة متظاهراً باشعال سيجارته وذلك ليتأكد إن كان مراقباً أو يتبعه أحد . كما حرصوا على ألا يقفوا أمام عدسة المصور وحذروا أن يتعاطوا من الخر أو أي مخدر آخر كثيراً.وما فتنُوا أبداً يدخلون تعديلات جديدة وتحسينات على طريقة المحافظة على أسرازهم وانتشار دعايتهم. ولعلنا لأنخطىء إذا قلنا إنه منذ حوالي سبتمبر سنة ١٩٣٢ لم يتخذ الشيوعيون في بريدهم مصلحة البريد طريقة للاتصال بينهم ، فلقد نظموا بريدهم بطريقة خاصة بهم ذات مراكز اتصال ومحطات ورسل كانت تقوم مقام الحركة الدموية في جسد الحزب فتصل بين فروعه المتعددة . وكانوا في عملهم هذا يقومون بدعاية واسعة النطاق منظمة • ولقد كان من بين هؤلاء الرسل من حمل أسراراً غاية في الخطورة . وكانت وسائل انتقال هؤلاء الرسل في برلين السراجة على حين كانت في الريف الموتوسيكلات ذات العربة الجانبية أو السيارات وكانوا يستعملون في تسييرها الزيت الروسي الرخيص مما كان لايكاد يكلفهم شيئاً يذكر · ومن الظريف أن معظم هذه السيارات والموتوسيكلات كانت من المركبات المسروقة ثم غيروا لوحاتها وما تحمله من علامات. وكان الرسول العادي يجهل أحياناً من سيسلمه الزسائل ومن سيتسلمها منه أو جهة القيام وجهة الوصول، كما كانت تختلف تلك الرسائل بين كتابية وشفاهية . و إليك مثلا واحداً

من أعمالهؤلاء الرسلوما يقومون به من مهمات . ففي٣ مارسسنة ١٩٣٣ قبض على المراسلة السريع بالحزب الشيوعي الألماني ومولز برجر في قرية ينر وعند ما فنتش وُجد أنه يخفي في جوار به الرياضية خمس خطابات من المركز الرئيسي في كو بلنز مؤرخة في ٢ مارس سنة ١٩٣٣ وتحوى هذه الخطابات أراء عن الموقف السياسي في ألمانيا وتفصيلاته ،كما وجد بها خطط لتنظيم اجتماعات في المعامل وخططا للتحريض والدعوة إلى الثورة . وختم أحد هذه الخطابات بهذه العبارة وأيها الأصدقاء قد حانت الساعة لكسر شوكة معارضيكم والقضاء عليهم بشجاعة تكون مثلا في ثورة العال ونهضتهم » . وبها أيضاً أن مندوب مركز كوبلنز سيكون خلف محطة ا هر بننشتين مابين الساعة الثالثة والثالثة والنصف تميزه زهرة بيضاء في عروة جاكتته اليسرى . و بواسطة هذه المعلومات تم للبوليس ، الذي ذهب في. الميعاد المذكور، القبض على المتآمرين.

وعلى الرغم من أن الشيوعيين كانوا يدققون فى انتخاب من يوكلون. إليه مهمة ، أو من يتحذونه رسولا ، كانوا يقومون بمراقبته من حين لآخر كا كانوا يحتفظون بصورة فوتوغرافية له مع وصف دقيق و يأخذون بصاته إذكانوا يخشون أن يتمرد عليهم يوماً أو تمج نفسه الاستمرار فى هذا الانقياد الأعمى علاوة على تعرضه للمخاطر فى كل آن وحين . وما أسرع .ما ينسون حسناته إذا ما تغلبت عليه ما يسمونه بنقط الضعف تلك التي .سردناها ، وياويل من كانت تحويه منهم كشوفهم السوداء .

ولقد أسلفنا القول فيا سبق أن أول ما يرمى إليه الشيوعيون في العراك بوالثورة ، القضاء على الوزراء ورجال البوليس وقادة الأمة وأصحاب المراكز والرأى فيها ، وفي ذلك مافيه من القاء الرعب في قلوب الناس . ولايعتبر الشيوعيون اعداءهم فقط من ذكرنا ، بل وكل من لم تحوه صفوفهم . ولديهم في كل فرع من فروعهم كشوف تحوى أساء الأشخاص غير المرغوب فيهم أو الذين يجب القضاء عليهم بمجرد أن يقبض الشيوعيون على أزمة السلطة . وقد وجد كثير من هذه الكشوف في فروع الحزب الشيوعي في المانيا فقط بل وتمد الاتحاد السوفياتي في موسكو بما يشاء من الشيوعي في المانيا فقط بل وتمد الاتحاد السوفياتي في موسكو بما يشاء من البيانات والأستعلامات .

ولتستدل على خبث دعايتهم ، نسوق اليك نداء أذاعوه في هامبورج في فبراير سنة ١٩٣٣ « يا عمّال هامبورج ، إن أنصار هتار على الطريق . ويا رجال البوليس وضباطه يا من سخرتم في ثو بكم الرسمى ، لا تجعلوهم يسخرونكم في اطلاق النار على العال ، على آبائكم واخوانكم . يُحدِّركم وستبقى هامبورج أبدأ حمراء على الرغم مما قد يحدث ، فالحرس الأحمر

صامد فى ارتقاب. وهو ولو أنه محرم وجوده منذ سنين فانه لم يكن يوماً ما أقوى منه الآن . . . إلى السلاح أيها العمال . . . إن اليوم فى قبضة يدكم إذا ما استعمل الجيش الأحمر الظافر أسلحته فى القضاء على أعداء العمال وسوقهم إلى الجحيم ». ذلك مثل من أمثلتهم فى إثارة حرب الطبقات فى المانيا يسوقونها بذلك إلى الهاوية .

#### الشيوعية نقيضة الوطنية الصحيحة

إن الانسان لا يدرك مدى انتشار الشيوعية فى المانيا ولا يقدره تماماً إلا إذا درس أخلاق أتباع ماركس وطبائعهم وما جبلوا عليه من حب الشرور وارتكاب الآثام وهدم المجتمع . ان الحزب الشيوعى الألمانى وهو مكون فى المانيا ، على الأكثر ، من جماعة أجنبية معادية ، لم يكن إلا رسالة الاتحاد السوفياتى فى المانيا تغذيه موسكو بنظرياتها وآرائها وطرق الدعاية لمبادئها وتمده بأموالها ، ليس فقط بصفتها حكومة ولكن كمركز سياسى حزبى . وقصارى القول أنه كانت تربط برلين بموسكو شباك تصل الشيوعيين بأمهم موسكو – وبين هذه المظاهر يقوم بدورهم أتباع ماركس ألد أعداء الأمة الألمانية .

ولا نكونمبالغين اذا قلنا إنّه ما من دعاية في جريدة أو فلمأ واسطوانة

غنائية أو رواية مسرحية أو اجماع واحد مما قام به أو نظمه شيوعيو المانيا إلا وانهالوا فيه بالتحقير والسباب على المانيا وطاروا بالسوفيات والاتحاد السوفياتى ومبادئهم إلى أعلى علميّبن، وكالوا لهم المدح وأسرفوا فيه واصفين روسيا بأنها الوطن الحقيق للعال وأنها أرض لليعاد . كما كانت تغمر الجاسوسية المانيا لحساب روسيا ، في كل مكان . فكان لديها تفاصيل دقيقة عن المعامل والمصانع وطرق حراسها ليسلاً ونهاراً وكذلك عن محازن الذخيرة والأسلحة .

ولقد ثبت أن هذا العمل كان يجرى تحت إشراف بعثة خاصة من موسكو أعضاؤها دائما فى تغيير . والغريب أنه إذا ما ألتى القبض على أحد هؤلاء الجواسيس فإنه كان ير فض أن ينبس ببنت شفة ، بل قد يؤدى به عناده الى مثل مأ فعل الشيوعى «ب . أوتو » الذى اختصر استجوابه بالانتحار . ولم تمتد يد الجاسوسية الروسية إلى المعامل والمصانع فحسب ، بل تعدّتها أيضا إلى الريشسڤهر فى جميع مرافقه سواء من وجهة تسليحه أو ناحية أسرار الدفاع عن البلاد . و إمها لوصمة عار فى جبين الحزب الشيوعى أمرار الدولة الحربية سواء عن البلاد و يساعد الجواسيس الأجانب على إذاعة أسرار الدولة الحربية سواء عن الجيش أو عن البحرية أو غيرها . ولقد أسرار الدولة الحربية سواء عن الجيش أو عن البحرية أو غيرها . ولقد أسرار الدولة الحربية سواء عن الجيش أو عن البحرية أو غيرها . ولقد أسرار الدولة الحربية سواء عن الجيش أو عن البحرية أو غيرها . ولقد

إحدى عشرة ومائة قضية خيانة عظمى أتهر من مائة وخمسين شخصا بإذاعة أسرار حربية ولقد كانت الدعاية الشيوعية الأدبية تساعد على تلك الخيانات وتمهد لها فى قولها إنها لا تعتبر المانيا موطنا للعال وانهم فى حالة وقوع حرب فسيحارب العال جنباً لجنب مع روسيا الحراء ضد المانيا ، خلاف ما كانوا يعرضونه من مبالغ طائلة رشوة للحصول على أسرار ، ولكن نادرا ما كانوا يدفعون . ومن الظريف أنه ذات مرة كانت الرشوة حداء جديداً ليس غير ، أو دى بصاحبه إلى حياة طويلة فى السجن .

ولقد امتدت الشبكة الشيوعية إلى داخل الريشستاخ فكان من بين أعضائه من استغلوا الحصانة النيابية فى العمل على هدم كيان الوطن بمساعدتهم الشيوعية والانتصار لها . وكانت موسكو تمد الشيوعيين بالمال بسخاء كبير فى الخفاء و إن كان يبدو فى الظاهر أنه مساعدة يسيرة . فنى سنة ١٩٣١ كان المبلغ المرصود فى ميزانية موسكو لمساعدة الشيوعية فى المانيا ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الشيوعية فى المانيا ١٠٠٠ر ٢٣١ ماركا دفعتها موسكو طبعاً . وفى نوفجر سنة ١٩٣١ سافر « ركت هوجنبرج » ماركا دفعتها موسكو طبعاً . وفى نوفجر سنة ١٩٣١ سافر « ركت هوجنبرج » إلى موسكو وعاد منها بمليون رو بل ذهب للدعاية الشيوعية فى المانيا . ومن المدهش أنه وُجد فى مراكز همبورج و برلين ودانزج أكثر من خمسة المدهس أنه وُجد فى مراكز همبورج و برلين ودانزج أكثر من خمسة الاف جواز سفر وعشرة آلاف شهادة ، كلها مزورة ، أعدت فى ظرف

أر بع سنين . فاذا ما هرب شيوعى من سجنه فسرعان ماكان يُرَحَلُ الله الحدود أو الى دنزج ومنها إلى روسيا على باخرة سوفيتية ، بجواز سفر أحكم تزويره .

وكان الحزب الشيوعى الألمانى يرسل إلى موسكو عدداً كبيراً من الشبان يلقنه نهم تعاليم البلشفية ومبادئها. وكان اختياره ولاء الأشخاص في الأكثر من المجرمين والقتلة ومن اليهم. وإليك مثلين نسوقهما على سبيل الدلالة ا) ويلى سيمون من برلين: كان على وشك أن يدان في حادثة قتل الطالب توركس. فبنها هو جالس في ٢٢ يناير سنة ١٩٣٢ في مشرب جعة، جاءه شخص وأفضى إليه أن في استطاعته أن يفادر البلاد بسهولة قبل أن توجة اليه تهمة القتل، وذهب به في سيارة استبدلا بها في الطريق أخرى، وفي ٣١ يناير أتى له هذا الشخص بجواز سفر باسم كورت بار قلد وسافر ويلى صيمون الى الاتحاد السوفياتي.

 بول ميشاليس ، له حادثة مماثلة للأولى ورُحِّل بالطريقة نفسها إلى موسكو . كما كانوا يعمدون كذلك إلى سرقة جوازات السفر الخاصة بالخبراء الألمان الذين يعملون في روسيا .

وعند ما اكتشف البوليس فى برلين فى ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٣ مكان تزو ير جوازات السفر، وجد أختاماً وشهادات وتأشيرات لجيع من يقومون بأعمال جوازات السفر والتأشير عليها فى القنصليات أو فى داخل البلاد . كذلك وجد عدداً من الشهادات الدراسية وشهادات الميلاد ، تشهد كل هذه الأشياء بالدقة والمهارة البالغة لمن قاموا بتقليدها، إذ كان يستحيل تمييزها إلا بعد الفحص الطويل الذى يقوم به الخبراء الماهروت . على أنهم كانوا يتوصلون إلى تقليد الأصل بسرقته طبعاً . ويؤيد ذلك اعترافات من قبض عليهم من هؤلاء المزورين أمثال ف . كارل وك . ارڤين ووالتر تستار وها هن وغيره .

ومِن أساليب الشيوعية فى جمع المعلومات وتسهيل مهمة جواسيسهم ماحوته كرّاسة وزعت فى اجتاع شيوعى فى برلين فى أوائل فبرايرسنة ١٩٣٣:

1) هل فكرت فى اهمية الأحاطة بماعليه سكان المدن وخطتهم فى الحياة العامة ومجتمعهم، وعلى الأخص من يعملون منهم على معارضتنا ومناهضتنا؟

2) هل تعرف أو تختلط بأشخاص بمن لا يعطفون على حركتنا ؟

2) هل تعرف أو تختلط بأشخاص بمن لا يعطفون على حركتنا ؟

3) هل هناك بين معارفك مهندسون أوميكانيكيون أو كيميائيون بمن يقومون ببحوث أو يتصلون بأغراض وأعمال حربية أو لك علاقات بمن يسيطرون عليهم ؟

٤) أيربطك بحزب الديمقراطبين الاشتراكيين أو جماعـة النازى
 أو اتحاد التحارة الحرة رباط؟

- هل لك علاقات مع أعضاء فى فرق الدفاع أو الهجوم أو أعضاء الخوذة الفولاذية من العال ؟
  - ا أتنبع تعاليمنا وخططنا وأوامر وكلائنا وما يرسمونه لك؟
- أتعرف أن الشرطة تعمل جهدها لاغراء من يعملون فى لجاننا
   أنسبة بالمال ؟
  - ٨) هل لك معارف بين رجال الجيش والبحرية ؟
- ٩) هل لك صديقات يستخدمن للتجسس علينا وعلى أعمالنا ؟ —
   وختمت هـذه الكراسة بهذه العبارة: « لا تستهن بآن تجيب فأقل خبر
   فى نظرك قد يكون له عندنا شأن كبير » .

ولقد جمعت إجابات كثيرة في مراكز عدة ودرست بدقة وحذر كبيرين مماكان له شأن يذكر في مساعدة التجسس والجواسيس ، فجمعوا معلومات كثيرة عن فرق الهجوم والدفاع النازية رجالا وفرساناً ، وأساء قوادها تفصيلا ، كذلك جمعوا معلومات واسعة عن مراكز الشرطة وما بها من قوات ليلا ونهاراً ، وعن معسكرات النازى والجيش والبحرية وما يتبع هذه القوات من أسلحة وسيارات ومعدات النقل ، ثم طرق حراسة مخازن الأسلحة والذخيرة ومواقعها ، ونظم التدريب وتوزيع الأسلحة كل ذلك قد أحاطوا به علماً . وتدرجواً إلى أكثر من ذلك فأحصوا

المعامل والمراكز الصناعية ، ووقفوا على مواضع إدارة القوى فيها ، وأحصوا جنود الاستيداع والرديف ، وقاموا بمسح جميع المعسكرات ودور الشرطة والحكومة بخرائط أثبتوا عليها جميع ما حصلوا عليه من المعلومات ثم وزعوا ذلك على فروعهم . وقاموا أثناء ذلك بدعايات واسعة فى خطابات كانوا يرسلونها إلى رجال الشرطة والجيش ونشرات يوزعونها بينهم حوت من التحريض على النورة شيئاً كثيرا . وبلغ ما وزعوه منها قبل سنة ١٩٣٣ ، الى ١٨٤ صندوق زادت فى سنة ١٩٣٣ إلى ١٨٤ صندوق .

وكثيراً ما عثر المحققون على محفوظات (أرشيف) محبثة بحكة وحذر تشتمل على ما بينا علاوة على كشوف أخرى بها أرقام التليفون الخاصة بالشرطةوضباطهاورجال القضاء وكثير من كبار الموظفين المدنيين والعسكريين. وغنى عن البيان ما كانوا يستفيدون من ذلك، كله ولا سيا مايختص بالمعامل والمراكز الصناعية، ومواضع القوى الكهريائية والغاز فيها أومحل الذخيرة والسلاح مماكان له أكبر الاثر عند قيامهم بأعمال التخريب والتدمير الني اشتهروا بها . ولقد كانوا في نشراتهم يحاولون تضليل الحكومة بما يضعونه عنواناً لكراساتهم مما يجعل الانسان يظن أنها كراسة في الأدب أو العلوم أو الميكانيكا أو غيرها في حين هي تطفح بما يرمون إليه . مثال ذلك صدرت كراسة بعنوان « اصطلاحات فذية في الحرب » لمؤلفها مثال ذلك صدرت كراسة بعنوان « اصطلاحات فذية في الحرب » لمؤلفها

ڤاندورڤلد وأخرى بعنوان ( Amotor cycle show ــ في الموتوسيكل) وماكانت تمحوى الكراستان غـير دعايات البلاشفة وما يحاولون بثة في النفوس · وكانت لهم طرق وأساليب شيطانية في توزيع هذه النشرات فكانت كثيراً ما توضع في صناديق كبيرة للثقاب أو السجائر أو الحلوى وما إلى ذلك ثم يحملها صِبية إلى حيث يشاءون ارسالها . وعمدت الشيوعيــة إلى أكثر من ذلك ، فافتتحت أندية للفتيات ُندرّ بن فهــا خفية علىأعمال الجاسوسية وطريقة التقاط الأخبار والأسرار ثم يرسلونهن بعد ذلك إلى الملاهي للاختلاط بالضباط . وكان لكل ما سبق من وسائل التحريض والإغراء والاغواء نتائج اعتــبرها البلاشفة نصراً لهم. وشاهِــدنا في ذلك ما ننقله حرفاً بحرف من الغازيتــه العسكرية للحزب الشيوعي الألماني من عدد أكتو برلديسمبر سنة ١٩٣١ وكان يحمل غلاف هذا العدد الخارجي هذا العنوان « فن المعار الحديث » للمعارى أوتوديبل من زيوريخ.

« ألم تركيف أتت جركة التحريض فى بروسيا فى الأسابيع الأخيرة بنتائج باهرة ونصر مبين! ألم ترأنه على أثر أن توقفت شرزمة من الشرطة عن القيام بالخدمة ، انتشر صدى ذلك فى المسكرات والمخافر فرفضت فرقة كاملة القيام بالخدمة كا اعتصب فريق من حامية ليدن ورفض الاشتراك في القيام بالتمرينات والمناورات، وأضرب ضباط الشرطة فىمراكز متعدّدة عند ماأعلنوا بخفض مرتباتهم ومنهممن رفع راية العصيان فى وجه الحكومة » . وذلك قليل من كثير . ولقد كان من جراء أمثال هذه النشرات مع ما يوزّعونة من مختلف الأسلحة أن انضم إليه كئير من رجال الشرطة والجيش السابقين معلنين عداوتهم للحكومة عاملين على مناهضتها . ولقد كانوا موفقين في اختيار الأوقات الملائمة لتوز بع نشراتهم ونفث سمهم بين رجال الجيش والبوليس ، فكانت أكثر أوقاتهم رواجاً لنشراتهم أيَّام المناورات والتمرينات . وكثيراً ماعانت قيادة الجيش ورياسة الشرطة من الرفض الفحائى لاطاعة الأوامر والخروج على النظام من جراء هذه النشرات ، كما عانت المراكز الصناعية من الاضطرابات والاعتصابات وليدة تلك الحمى الشيوعية .

### الاضطرابات الشيوعية

إن أول تمهيد للاستعداد للحرب الأهلية التى ينشدها الشيوعيون يقوم على أكتاف الخدمة السرية للحزب الشيوعى وجواسيسه وطلائعه الذين يناط بهم تنظيم العصيان العام . وتخضع هذه القوات لقيادة واحدة منظمة تركزها وتوجهها إلى عدوها جاعلة ماترمى اليه اكتشاف

خططه والوقوف على مواطن الضعف فيه ،ثم العمل على اتساع تلك المواطن حتى يصبح العدو فى حالة لايتمكن فيها من المقاومة عند مهاجمته .

وثانى تمهيد أن توجه إلى نقط الضعف فى مراكز العدو قوات من الحر ممتازة أحكم تنظيمها وعنى بترتيبها واختيارها كالوحظ تدريبها وتجهيزها حربيا على الوجه الأكمل ويبغون من وراء ذلك ضرب عدوهم ضربة واحدة لا تبقى عليه ولا يقوم له من بعدها قائمة . على أنهم لم يقصدوا فى وثورتهم ملاقاة العدو وجهاً لوجه أو مهاجمته فى معاقله ،بل كان كل اعتمادهم فى ثورتهم على فرق الرعب الشيوعية وما تقوم به من مغاجآت وتخريب وتدمير واغتيال ، فكان مصير الثورة فى أيديهم ونجاحها متوقعاً علهم .

« إن الثورة فن كفنون الحرب والفنون الأخرى، تجرى على قواعد معينة . وإن أية جماعة تهمل اتباع هذه القواعد لاشك تسمى إلى حتفها بظلفها . وهذه القواعد تنكيف حسب حالة الجاعة وما يحيط بها .

فأولا — يجب ألا يعمد الإنسان إلى الثورة أو يفكر فى القيام بها إلا بعد أن يرى فى نفسه الاستعداد التام للدعوة إلى البراز فى جميع الأحوال والظروف علماً بأن ظروف الثورة تتكيف مزاياها وقيمتها من يوم لآخر، ولاسيا أنه يجابه قوات لها نظامها وحسن تدريبها وترتيبها البالغحد الكال ، علاوة على الطاعة السائدة بينها. فاذا لم يقابلوا بمثل مالهم من القوة فسيكون المصير الهلاك المحتم .

ثانياً – في الهجوم يجب أن تتبع طريقة المهاجمة والقبض على ناصية الحال ، فانّ مجرد فكرة الدفاع معناها الموت والقضاء على الروح لملعنوية قبل الالتحام في المعركة. وليعمل كل امرى وسعه أثناء يومه للحصول على أنبا. يومبة و إن تك صغيرة ، فان أقل نجاح له قيمته كما أنأقل خبر له شأنه . و يجب مفاجأة العدو وفرقه مشتتة قبل أن تجتمع ' فان ذلك من العوامل التي تمكنك من السيطرة . واجتهد أن تلجيء العدو إلى التقهقر قبل أن ُيركز قواته للهجوم . وأخيراً عليك ياتباع نصيحة دانتون ( المعلم الأول لتكتيك النورة ) الاقدام والجرأة ثم الجرأة والجرأة» • و إليك مثلا مما حواه أحد مؤلفاتهم « الطريق إلى النصر ، لا لفريد لانجر « نحن لا نعرف للثورة السلمية أية قيمة ، بلكل ما نعمل له هو الثورة المسلحة . ومسألة التسليح فيها أن يجهز الانسان نفسه بآكبر عدد ممكن من الأسلحة مهماكان نوعها » . ولنذكر لك على سبيل المثال ماحوته إحدى نشرات لينين عن الأسلحة التي يمكن للثوار استعالها « الخناجر والمدى والخرق المشربة بالبترول ثم الغؤوس والقنابل اليدوية إن أمكن ، ويمكن للمال الذين يشتغلون فى المصانع الكيميائية أو المناجم أو فى نقل هذه الأدوات

بالطرق المائية أو الحديدية ، الحصول على أسلحة من الآنفة الذكر » . وبما يقوله المؤلف « بجب ألا ينتظر الثائرون حتى تأتيهم الأسلحة من الأقسام والمراكز الرئيسية بل عليهم أن يجهزوا أنفسهم بمثل ماسبق ذكره من الأسلحة » . وليس بخاف مالمثل هذه الأسلحة من الخطر الكبير في أعمال التخربب والتدمير . وكثيرًا ما عمــد العمال بتحريض الشيوعيين إلى سرقة الأسلحة ، كما كان هناك قسم في الحزب الشيوعي مهمته تهريب الأسلحة عن طريق حدود بلحيكا وهولندا وتشيكوسلوفا كيا. ولقد قبض على كثير من هؤلاء المهر بين كاصودرت أسلحة كثيرة مهر بة. ولم تكن معامل السلاح في الداخل من المصادر العاملة على إمداد الشيوعية بما تخرجه بلكانت هناك سرقات منظمة تقع فىمحالبيع السلاح والمنتجات الكيميائية . ولقد ضبط البوليس في المدة بين سنتي ١٩٢٩ و١٩٣٠ أكثر من سبعين سرقة من هذا النوع. ولا تغيب عن الأذهان قضيــة فبراير سنة ١٩٣٣ أمام الحكمة العليا في ليبزج حيث كانت المضبوطات عبارة عن مدفع ماكينة ثقيل و ٥٣ مدفع ماكينة خفيف و ٢١٧ بندقية كما ضبط كثير من الخامات الكيميائية التي تستعمل في عمل القنابل . ولقد كانت لهم طرق خفية سواء في نقل هذه الأسلحة والمفرقعات أو في خزنها مع مافي. ذلك من خطر . ولقد استعمل جميع ما أسلفنا ذكره من أنواع الأسلحة ووسائل التدمير في مظهر مخيف في ثورة همبرج سنة ١٩٢٣ إذ كان الشيوعيون تفيض أيديهم بجميغ أنواعها أفراداً وجماعات . وفي مايو سنة ١٩٣٢ وجد البوليس أثناء تفتيشه منزل عامل المنجم بير وقسكي خمسين قذيفة ديناميت كما وجد في نوفمبر سنة ١٩٣٢خمسين قارورة تحوى مساحيق كيميائية العمل المفرقعات في منزل الشيوعي سبرنجر عضو البلدية في تبلست مدفونة على بعد نصف متر من سطح الأرض . \_ وفي يناير سنة ١٩٣٣ وجــد عند تفتيش منازل أرســة من الشيوعيين في إسن إثنا عشر وقاء للغازات و إحدى عشرة أنبو بة تحوى غازًا خانقاً وأربعة ربطات تحوى مسحوقاً مدخنا وثلاثة قرابينات ، غير منشورات شيوعية . وقد اعترف أحدهم بسرقة ماوجدلديهمن أسلحة نارية من مخدومه . وغني عن البيان أن ر بطة واحدة من المسحوق المدخن كفيلة بدفن سكان شارع بأكمله تحت أنقاضه . وكان بين ما ضبط من الأسلحة ماهو غريب في مظهره ، فمنها ماكان على شكل عصا أومظلة أو علبة سجاير أو قلم حبر . و إن مااستولى عليه البوليس لايعد شيئًا مجانب ماأخفاه الشيوعيون في المناجم المهجورة أو الحدائقأو الغابات وبالقرب من مجاري القنوات والأنهار استعداداً ليوم الثورة. ولقد كانت طريقتهم في تدريب الأعضاء الجدد قبل توزيعهم على الأقسام المختلفة أنهم يقسمونهم إلى فرق تجمع كلفرقة منها خمسة أشخاص يستغرق تدريبهم حوالي شهرين، فيدر بون على الحركات الرياضية والملاكمة

والرماية وتمارين الميدان وحساب المسافات وقراءة الخرائط والاستدلال بالنجوم والبوصلة ورموز مورس والمصارعة اليابانية ، ثم يشتركون بعد ذلك مع الفرق القديمة فى التدريب على القيام بأعمال النسف والتخريب وعلى إلقاء القنابل اليدوية واستعال الأسلحة المختلفة ثم على طرق الهجوم والدفاع و« تكتيك » الحرب على أحدث نظام •كما كانوا يقومون بالتمرين على كيفية احتلال محطات السكك الحديدية وقطع المواصلات ومهاجمة المعسكرات . وكان أهم عمل بارز فى ذلك كله إطاعة المرءوس لرئيسه طاعة عمياء، يؤمرون فيطيعون ولا يسألون . يحوطهم الحذر والصمت التام واليقظة والاستعداد الدائم . ولقدكوّ نوا من إحدى مؤسساتهم وهو اتحاد أعداء الفاشست قوة ألحقوها بجيشهم الأحمر . وكانت تلك القوة تنقسم إلى وحدات كل وحدة تحوى خمسة أشخاص ،كي يسهل قيامها بالمناوشات مع صعوبة مقاومتها . مثلها في ذلك حرب العصابات التي تتخطف الجيش المنظم . وكانت أولى وقائعها في ٢٥ يناير سنة ١٩٣٣ وقد أسفرت عن قتل تسعة أشخاص . ووصف هده الحادنة ضابط البوليس كجارهم فما يلي : « لقد كان خطيب الاجتماع الشيوعي الملازم فردريك من باتزن وكان يتكلم في حماسة شديدة بتعبيرات نورية . وكان عدد مستمعيه يقرب من ثمامائة شخص . وفي الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة

والثلاثين دعا ضابط البوليس قوة للمحافظة على النظام . وما لبث على أثر ممارضة ومناقشة بين الحضور وفردر يك الشيوعي ، لم يرتبح لها الأخير ، أن برزت جماعات من الممرات وأنذرت الحضور بأن يلزموا مقاعدهم . وهنا اعتلى ضابط البوليس كرسيا وأمر الحضور بالانصراف . فما لبث حتى ابتدأ أناس من الممرات يطلقون النار على البوليس ويقذفونه با كواب الجعة والكراسي وكل ماتصل إليه أيديهم مما اضطر البوليس إلى استعمال مسدساته دفاعاً عن نفسه . وعند ماصدرت الأوامر للبوليس بالمكف عن اطلاق النار عاودت الممرات اطلاق النار فجاو بها البوليس بالمثل، مما أدى إلى قتل تسعة أشخاص ، منهم أربعة بأعيرة نارية »

وفى ٣٠ يناير سـنة ١٩٣٣ ألف هتار الحكومة الجديدة وعلى أثر ذلك أصدر اتحاد أعداء الفاشست نشرة حض فيها جماعاته على أن يتهيأوا للعمل و يستعدوا له ليمحوا أصحاب القمصان السمراء من الشوارع .

ومما يذكر عن فرق الرعب وفرق أعداء الفاشست أنهم كانوا يدر بون على المحاربة فى الظلام وعلى إطلاق النار فى الظلام لمباعتة العدو ليلا فى الظلام . ولقد كانت تلك الفرق هى قوام الكفاح الأحمر، ولقدأ سرفت فرق الرعب الحراء فى الفظاعة والوحشية إلى حد أنهم سمّوا آبار الشرب فى كثير من القرى لإرهاب الناس وللاستيلاء على أموالهم . هذا عدا جرائمهم

الأخرى التي لاتحصى ولا تعد . ولقد ضبطت الشرطة في دسلدورف في أحد مخابُّهم من سيانور الصود يوم وكبريتات النحاس مايكفي لسمّ دسلدورف على بكرة أبيها . ولقد كان أعضاء فرق الرعب هذه يرسلون خطابات تهديد إلى جيرانهم السكان الآمنين ليبعثوا فى قلوبهم من الرُّعب مايجعلهم يحجمون عن تقديم أية مساعدة أو معلومات لمعارضي الشيوعية السياسيين . وكثيراً ماكان يناط بفرق الرعب تدنيس كنائس أو نبش قبور أو تحطيم معارض محلات تجارية وواجهاتها ومخازنها . وبهذه المناسبة نذكر نداء وجّهوه إلى المتعطلين نجتزىء منه مايأتي « إن معارض المحلات التجارية وواجهاتها فى برلين وهامبرج وبريمن تحطم يوماً بعد يوم. فلا تظنُّوا أن استيلاءكم على مافى هذه المحلات من السرقة أو الاغتصاب فى شىء . بل هو حقَّكم تأخذونه من الذين حَرَمُوكم من العمل ونتيجة ماجنت أيديهم عليكم »

ولقدكان ضحايا فرق الرعب من سنة ١٩٢٨ إلى سنة ١٩٣٢ ثمانية قتلى من البوليس و ٨٧٠ مصابين بإصابات خطيرة . وإن المقادير الكبيرة من الأسلحة والذخيرة التى ضُبطت فى منازل أفراد قليلين منهم أبلغ شاهد على خطر فرق الرعب وشدة اجرامهم • ولقد توجه التيار الأحمر فى الأيام الأخيرة إلى مكافحة أصحاب القمصان السمراء بعد ما وثقوا أن قوى

الحكومة لاتقوى على المكافحة الطويلة ، إذ أدرك البلاشفة أزَّم ليس فى دستور ڤيهار الخلاص لألمانيا و إنما هم النازى وحدهم أولياء هتار الرجل الوحيد الذي إذا قال نفذ مانطق به و إذا وعد صدق وعده وأنه أقوى عُدّة في المانيا .

كذلك كان كفاح بين أبناء الأمة في رداء فرق الهجوم وبين أغداء الانسانية ممن محملون شارة السوفيت. ولقد سقط صرعى هذا الكفاح في هذا الميدان أكثر من مائتي شخص من فرق الهجوم دفاعا عن وطنهم المجيد وجرح وأصيب باصابات مختلفة ٢٠٣١٩ عضو من فرق الهجوم والدفاع . وقد ذهب كل هؤ لاء ضحيّة فرق الرعب الشيوعية . ألا إن الشرف الذي توَّج جبين هؤ لاء الأبطال لايقل عما تُوِّجَت به هامات المحار بين الألمان بين سنتي ١٩١٨ ، ١٩١٨ فضلا عن أن عدو الأولين لم يكن جنوداً أشرافاً ، بلكانوا شعبة مجرمين من الدخلاء ومَّن أغواهم الشيطان من الألمان يُسَخِّرُهم و يتسلط عليهم أذكياء خبثاء من اليهود الشيوعيين واتباع ماركس. وسنسوق إليك على سبيل الاستدلال أمثلة من حوادث الغدر التي ذهب ضحيتها أبطال من النازي : —

١) الشاب النازي تيودور ساندز من مواليد ٢٠ مايو سنة ١٩٠٩ —

أُلَّتِي من على دراجته أثناء تنزهه في ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٠ وضرب بجسم صلب على رأسه وطُعُن بسكين فتوفى بعد يومين متأثرًا بجراحه (٢) الطالب الشهيد العامل في صفوف النازي هورست ڤسل مولود في ٩ أكتو بر سنة ١٩٠٧ ، أطلق عليه مرعى الشيوعيين النار في ١٤ يناير سنـــة ١٩٣٠ وهو فی عقر داره فی أکبر شوارع فرنکفورت و باب منزله مفتوح إلی ً الذصف (٣) الطالب هربرت توركس العضو بشبيبة هتلر. قتله أحدالشبان الشيوعيين في ٢٤ يناير سنة ١٩٣٢ بأن طعنه ست طعنات وفر القاتل إلى روسيا السوفيتية (٤) فرتز هولمان من مواليد ٢٠ ابريل سنة ١٩٠١ قتلوه فى ٧ إبريل سنة ١٩٣٢ عند ملتق شارع كريستمرجر وشارع جريفسڤاالمر (٥) فردر يك شولتز من مواليد ٢٦ يناير سنة ١٨٩٣ قُتل في الساعة الواحدة بعد ظهر ٢ أغسطس سنة ١٩٣٢ (٦) أودوكورث من مواليد ٣٠ أكتوبرسنة ١٩٠٩ قُتل في ٢٤ ابريل سنة ١٩٣٢ . (٧) هرىرت جاتشكا من مواايد ١٤ أكتو بر سـنة ١٩٠٦ أطلقوا النار عليــه في ٢٩ أغسطس سنة ١٩٣٢ ومات بعد أسبوعين .

هذه أسهاء قليلة من عدد الصحايا البالغ عددها ٢٠٠ تتيل ، ٣١٩ ر ٢٠ ـ جريح من النازى بين سنة ١٩٢٨ -- ١٩٣٢ ولا يفوتنا أن نسجل عدد من ذهبوا ضحية الواجب في مكافحة الشيوعيين ، من رجال البوليس البروسي والجندرمة بين سنة ١٩١٨ وسنة١٩٣٣ إذ بلغ عددهم ١٨١ قتيل و ١٥٣٧ جريح ، عدا ٢٧ موظفاً فى سنة ١٩٢٨ ارتفع عددهم فى سنة ١٩٣٧ إلى ٣٠٣ بما فيهم الضباط . هـذا على حين لم يخسر الشيوعيون ، وقـد كانوا المهاجمين على الدوام ، عدا ٢٩ قتيلا و ٣٧٨ جريح .

#### المعركة الفاصلة

وفى أواخر فبراير سنــة ١٩٣٣ كان الشيوعيون على أتم الاستعداد لضرب ضربتهم الفاصلة حالما تصدر لهم الاشارة بذلك . ولم يكن القادة يمينون ساعة القيام بهذا الهجوم أو هذه الثورة أو يحددونها ورأيهم في ذلك خيفة تأجيل التأهب الى قرب الموعد المضروب. فلذلك كانوا دائمًاً على قدم الاستعداد . وفي بداية فبراير سـنة ١٩٣٣ اجتمع قادة الثورة الشيوعية المسلحة وترأس الاجتماع أو لبريس ، وشنللر ، هنز كيبنبرجر وتلقوا تعايمات وأوامر لجنة الشيوعبين المختلطة ، على لسان الزعيم الغربى فى موسكو اليهودى مانو يلسكي . وكان المعروف من خطتهم أن تبتدئ الثورة فى إقليم الرين الأعزل وعلامة ابتدائها قتل المستشار هتلر فى زيارته المنتظرة ، ثم تحتل بالقوة في نفس الوقت البنايات العامة والجسور والسُّكك الحديدية ومراكز الشرطة والمعسكرات وغيرها . وكان أركان الحرب الرئيسية مجتمعين في كريفلد وديرن ، على حين لم تكن الهيئة التنفيذية مجتمعة في مكان واحد خيفة كبسات البوليس . وكانت القيادة الحربية في يد اليهودي الروسي ڤولنبرج يعاونه في ذلك يهودي آخر يدعي لاندسمان ورُتبت ثاني خطوات الانقلابات على أن تكون في الحي الصناعي في سيليزيا العليا ثم تلحق بها برلين بعد وقت قصير .

وان ماسنسرده من طرق تدبيرهم للانقلاب مع وصف استعدادهم له وما دبرّوه من أساليب الغـدر والخيانة والتآمر فيما يلى لما لايصدقه عقل بشرى أو يتصوره .

فني ١٣ فبراير سنة ١٩٣٣ وصلت أوامر عامة لفروع الحزب في جميع المقاطعات وعقد اجتماع حضره الزعماء الشيوعيون المتازون وقرروا فيه خطتهم وما يتبعونه في هذه الثورة . وقد أحاط البوليس في هنز برج علماً بما ينوون علمه من اضرام النار في المباني العامة والكباري وخلافه ، كما نقشوا على الحوائط بحروف كبيرة هذه العبارة « أيها العال جهزوا أنفسكم بالسلاح » و بعد أيام قلائل تلقت السلطات في الروهر أنباء تفيد بأن فرق الرعب الشيوعية تنوى مهاجمة البوليس ليلا واطلاق النار عليه بلا انقطاع في حين ينقض أفراد منهم على الضباط الجرحي في تنزعون أسلحتهم . وظهرت بعد ذلك في تلك المقاطعة بوادر عصيان وتمرّد شديد . وعند تفتيش بعض مساكن في تلك المقاطعة بوادر عصيان وتمرّد شديد . وعند تفتيش بعض مساكن

فى «كامين» للبحث عن السلاح أمثر على خطة الثورة المحلية مكتوبة بالشفرة مع ماتنويه فرق الرعب من القبض على كبار الموظفين والأطباء وأعضاء الجميات وأخذهم كرهائن، ثم احتلال المبانى العامة ونسف السكك الحديدية والكبارى. ولقد توصل البوليس فى بورسيد إلى الاستيلاء على طن ديناميت بأكله. وتوالت الأخبار من جميع الجهات فى أنحاء البلاد بوقوع اضطرابات، كما حدثت سرفات كبيرة كثيرة فى المصانع الكيميائية ومحلات ببع الأساحة، فحدث فى هانوفر، وكان قد حُدد للثورة فيها فى اجباع الشيوعيين يوم ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٣٧، يوم يتولى هتلر مقاليد الأمور، أن سكب الثوار بالقوة أكثر من ٢٠٠٠ر ٢٠٠١ لترا من البترول ذهبت هباء.

و إليك وصفاً مختصرا لما وضعوه من خطط الاضطرابات والقلاقل فى الشوارع، مما حوته نشراتهم « إن استعال الأساحة النارية لايغنينا فتيلا فوالحالة هذه لاسييل للنصر لنا إلا باستعال الوسائل الكيميائية . فحالما يقفز رجال البوليس من سيارات اللورى يجب معاجأتهم بسكب احماض الكبريتيك المرتزعليهم فتتشربها ملابسهم فى الحال ولا يعوق سريانها شيئاً . وللتغلب على فرق البوليس التى تحمل مدافع رشاشة يجب أن تجهز قوارير ملأى بالبترول وتلتى فى عرباتهم تتبعها فى الحال خرق مبللة

بالبترول ومشتعلة ، وما أسرع مايعلو اللهب فى الحال وعندئذ يمكن مواصلة الحريق بامداده بالحطب والوقود و يمكن استعال نفس الطريقة فى مبانى البلدية والسكك الحديدية وخلافه . وكما يمكن استعال صفائح اللبن المثقو بة لهذا الغرض » . وكان يرسم خطط تكتيك حرب الشوارع و يشرف عليها نيومان وكينبرجر مستمدين من خطط لينين وجيشه الأحمر العون .

ولقدكان النوار مزودين بجانب ذلك بالقنابل اليدوية والفؤوس والبلط والسلالم المصنوعة من الحبال كاكان لكل قائد وزعيم أن يختار من الأسلحة مايراه ملائماً لموقفه.

وفى ٢٨ فبراير سنة ١٩٣٣ أذاع المركز الرئيسي الشيوعي منشوراً سرياً على فرق الرعب قال فيه « يا أصدقاء لقد حددنا موقفنا مع حلفائنا فعليكم بالالتحام بأسلحتكم وجهاً لوجه مع الفاشست، واجتهدوا أن تجردوهم من أسلحتهم وعليكم بتسليح طبقة العال وصغار الفلاحين ومدهم بجميع أنواع السلاح، ثم عليكم بمطاردة أصحاب القمصان السمراء من بين صفوف العال يا رجال الشرطة ، انضموا إلى إخوانكم العال فأنتم منهم تقاسوت مثل ما يقاسون ، وكافحوا هؤلاء الفاشست لتحكموا أنتم وزملاؤكم ، فعليكم عساعدتنا فيا نعده من ضربة قاضية تحصلون بها على حريتكم وحرية بمساعدتنا فيا نعده من ضربة قاضية تحصلون بها على حريتكم وحرية الاجتماعات وحرية الصحافة . لقد أخذت ساعة العمل تدنو . لقد أخذت

· شارة الابتداء تلوح . لارحمة ولا عفو أيها النازى »

وأعطيت اشارة الابتداء بالثورة فى مساء ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٣ وكان علامة بدايتها إشعال النار فى بناء الريشستاخ ذلك الحريق الهائل الذى دمر القبة والصالة الكبرى واستمر من ٢٧ فبراير إلى مساء اليوم التالى فكان شعلة هائلة أظهرت للعالم الحالة السياسية فى ألمانيا تحت ضوء وهاج . وفى نفس الوقت شبت نار الحرب الأهلية الهدامة فى أماكن متعددة ، وما لبثت حتى جرت ذيولها فى ٥ مارس سنة ١٩٣٣ إلى برلين .

وفى المدة من ه مارس سنة ١٩٣٣ إلى ٩ منه عملت أيدى التخريب والتدمير فى السكك الحديدية والكبارى والمعامل والمصانع الكهربائية والكيمائية والمعسكرات ، كما تعددت السرقات ونشطت الجواسيس الشيوعية وامتدت أصابعها إلى المناجم وعمالها تذكى فيهم نار الثورة وتبعث فى نفوسهم حب الاعتصاب وتحرضهم عليه وعلى انقيام بأعمال التخريب والتدمير . ولقد لاقى أبناء ألمانيا أعضاء فرق الهجوم والدفاع ورجال الشرطة ، من العنت وتلقوا من الضربات الشديدة ماجعلهم على قاب قوسين أوأدنى من التسليم ، لولا أنها أمهم ألمانيا ولولا أنهم ألمان مخلصون

و إن المجال لا يتسع لسرد عدد الضحايا الذي لا يحصى ، ولا لتقدير الخسائر الفادحة التي لاحصر لها ، نتيجة تلك الثورة الشيوعية أو نتيجة

الاستعداد لها . وما هي إلا أيام حتى قضى على تلك الفئة الشريرة واجتثت ثورتهم من أساسها ، وكان مصيرهم إلى حيث قال لينين في كتابه « نصيحة . عَمِينة من بعيد »: —

« إن القيام بثورة عامة ليس بالأمرالمستحسن أو المرغوب فيه أو الذى يمكن ضان اتقانه . فاذا ما ابتدأ الانسان بها فانه لابد مرغم إلى مصاحبتها وملازمتها الى انهاية المرة »

وهكذا انقلبت النتائج الى صف النازى فكانوا هم الفأنزين، ورأينا الشيوعيين يقعون فيما حذروه وتجنبوه ونوهوا عنه فيما وضعوا من نظريات، فلقد قالوا « إن الحسائر فى الردة والتقهقر لاتقارن فى فداحها بخسائر الالتحام إذ الأولى لا تكون إلا بعد ضربة قاضية ترغم على التقهقر فى غير نظام مما يؤدى إلى نتيجة مريرة »

وهكذا ختمت صفحتهم في ألمانيا .

### المجهود الشاق

إن أيام سنة ١٩٣٣ الحاسمة فى تاريخ ألمانيا كانت درامة تاريخية عنيفة على مسرح الحوادث فى ألمانيا ، فلقد كان تصادم بين ثورتين ، بين ثورة الحق و بين عصيان الباطل ، وكانت نتيجة ذلك التلاحم العنيف

وخلاصته تحطيم بناء الحكومة القائم آنئذ واعادة بنائها أكمل أساساً , وأتم عقدا .

ولقد بقيت الأمة الألمانية ظافرة يكللها النصر فى الميدان بعد أن قضت على أعدائها ومحت خصومها . وما حار بت تلك الأمة لنفسها أو لحريتها أو لمستقبلها فقط ، انما حار بت ضد الشيوعية والبلشفية وهي تحمل على كتفيها عبء جميع الأمم فى غرب أور با بل وعبء الانسانية والعالم أجم .

ولقد كانت موقعة فاصلة حاسمة بين الاعتقاد واليقين الثابت بالله وبين نكران الألوهية له ، بين النظام الوجدانى وشرائع السهاء وبين الاشتراكية العامة ، بين الشرف والضمير والأخلاق والفضيلة في جانب وبين الهمجية والاجرام والتعطش للدماء والرذيلة في جانب آخر وكان ميدان الموقعة أرض ألمانيا ، وكان جنود الحق فيها أبناء ألمانيا .كذلك انهدّت « ثورتهم العالمية » وانقضّت أركانها . ولسنا بحاجة إلى بيان خطورة حوادث ألمانيا في فبراير سنة ١٩٣٣ وأهميتها العظمي في دائرة معارف التاريخ العالمي الحديث . ولقد يتوهم بعض الناس أن هذا الكفاح بسبب خطورته ، قد كلف النازي أنفسهم وقضي على خلاصتهم على أن النصر الذي حازه النازي و إن كان القضاء على الشيوعية من أسبابه فان هذا الكفاح لم يكن كل أسباب النصر والفوز ، فإن القضاء على الشيوعية فى ألمانيا لم تكن مسألة كسب ثقة أو تأبيد ، إن هو إلا حقيقة تاريخية سجلتها ثورة النازى التى هى خليقة فى حد ذاتها أن تسجل حوادثها وأسماء من تولوا قيادتها بمداد الفخر والخلد فى سجل التاريخ.

ولم يكن استئصال الشيوعية فى ألمانيا مسألة كفاح الشرطة وقوتها لها حفظاً للنظام ، ولكها مسألة تركيز النازية فى البلاد بعد القضاء على شرور الشيوعية واليهودية . و إذا كان استئصال الشيوعية ابتدأ بابتداء ثورة النازى فانه سينتهى باستكالها لأسبابها . فلم يكن للديمقراطيين الاشتراكيين ولا حلفائهم من حزب الوسط أى موقف يشتم منه رائحة المعارضة للشيوعية بل كانوا يتركون لهم الحبل على الغارب مما كان له أثره السيء و نتأجمه .

كذلك بيّن النازى للناس فضائح اليهودية والماركسية والشيوعية ومخازيها ، إذكانت النازية ألدّ عدو للبلشفية وأوليائها .كذلك وجد سوثيتوموسكو فى السويداء رجالا .

وإن ما قاسته ألمانيا من إثارة الحرب بين الطبقات وتحريض الرعاع على الثورة وما تحملته من جراء معاهدة فرسايل وتقدم الشيوعية واتساع نطاقها فىالبلاد ،كان أغلالاً وقيودا فى رقبتها .

لقد خرجت حركة النازى من الماضى لتعمل لمستقبلين: مستقبل المانيا ، ومستقبل السلم فى العالم ، بما مهدت له من القضاء على الشيوعية .

فليس ثمة أمة كان يروقها أن ترى قلب أورو با متشرباً بالشيوعية متشبعاً بها ، الأمر الذى يجعله أخطر مصدر لتهديد السلم العالمي .

ولقد ترعمت ألمانيا الحرب ضد البلشفية ، ضد عدو العالم والانسانية ، وأدت رسالتها بأمانة وضربت بذلك مثلا عالياً في انتصارها للسلم العالمي. فكان ذلك برهاناً وتأكيداً عظيا لرغبتها فيه ، و إن القضاء على الشيوعية ومبادئها في المانيا مجهود هائل ينحى أمامه العالم المتمدن بأكله في تجلة وتقدير .



## هتلر وموسوليني

إن أروع مظهر من مظاهر تطور الهيئة الاجماعية بعد الحرب العالمية قيام مصطفى كال في تركيا وموسوليني في إيطاليا وشاه بهلوى في إيران وهتلر في ألمانيا . هذا التطور الذي ترى فيه الشيوعية وأمثالها خصا قوياً وعدواً للوداً يكافحها و يجالدها فيشتت من شملها و يبتر من أعضائها الفتاكة . وإن هؤلاء الأربعة وهم أبطال نشئوا نشأة عصامية و بنوا مجدهم بأنفسهم ومجد أممهم معهم ، لا يتسع الحال هنا للموازنة بين أعمالهم وخططهم . فلذلك نقتصر على الموازنة بين هتار وموسوليني ، لما يتوهمه بعض الناس من أن هتار حذا حذو موسوليني واتخذه مثلا في كفاحه كما اتخذ من تعاليه وخططه مددا ، ويؤيدهم في هذا الزعم من الكتاب أمثال الكاتب المثال الكاتب

لا جدال فى أن الهيئة الاجتماعية فى ألمانيا منذ وضع أساسها بسمارك وتعهدها ، إلى إعلان الحرب ، لم تكن هناك هيئة فى العالم تدانيها فى متانة البناء وسلامة التركيب . ولقد ولد فى ألمانيا كارل ماركس أبو الاشتراكية ونشر تعاليمة التى لم تجد فى ألمانيا وقتئذ أذُن صاغية فى حين استمع له فى انجلترا حين رحل إليها وانضم إليه أنصاركثيرون ، فكان تآلف بين طبقات

الأمة فىألمانيا وتكانف كفل القضاء على ما أراد ما ركس من إثارة الحرب بين الطبقات . فكان ماركس من ألمانيا كالوعل من الصخرة لا يضيرها ولكنه يوهى قرنه .

وجاءت الحرب وتكانف أعداء ألمانيا السابقون بل قل تكانفت أوربا للقضاء على ألمانيا فكان انكسار أعقبه انقلاب نوفمبر سنة ١٩١٨ الذي قام في الواقع يستند إلى أيد أجنبية ولأغراض أجنبية فكاد يأتي على البناء القومى بعد أن هزه هزا وطاح برمزه وراعيه وهو الأمبراطور . وانتشرت فى البلاد عوامل الفوضى ونفثت الشيوعية سمومها فيها وقصدها اليهود من كل فج ، كل يبغي من الفريسة غنما ، فازدادت الفاقة واشتدت الأزمة الاقتصادية وتلتها أزمة التضخم النقدى النى أودت بثروات كثير من الطبقة الوسطى مما زاد الحياة الاقتصادية حرجا . كما سببت زيادة العال المتعطلين زيادة مخيفة زاد معها سخطهم وتذمرهم . ذلك قليل من كثير مما لقيه هتلر وواجهه فانتصر عليه ووضع أساس بناء يكاد يكون فما يؤمل أمتن تَكُو يِناً وأُوثق عقدا من الصرح الأَلماني قبل الحرب.

لم يواجه موسوليني شيئا يذكر بجانب ما ذكرنا ، وليس في ذلك غمط أو إنكار لبطولته أو للعمل الجليل الذي قام به ، فقد خرجت إيطاليا من الحرب رابحة يكللها النصر وليس لها أعداء يذكرون كالم يكن لها

لها قبل الحرب أعداء سابقون ، فكانت فى ذلك على النقيض من ألمانيا تماما .

لقد واجه موسوليني الشيوعية فى مبدئها وحداثتها وأول عهد تكوينها مع جمع من الماسون والجمعيات السرية فقضى عليها ، ولم يكن هناك إذ ذاك من الدول القوية من لها مآ رب في القضاء على إيطاليا أو إذكاء عوامل الاضمحلال فيها ، كما لم يكن بالبلاد نفسها دخلاء يعملون تسندهم أيد أجنبية لهدم البناء الفاشستي في مبدأ تكوينه وتقويض أركانه .كذلك لم يواجه موسوليني لأول عهد ثورته جيوش هائلة من العال المتعطلين كما واجه هتار جيش يقرب من ستة ملايين عاطل وليس له من المستعمرات مثل مالايطاليا ، بللم يكن له شيء البتة مما قد يستطاع به تفريج أزمة المتعطلين فيقفل بذلك هذا الباب فى وجهالشيوعية التيرأتفيه لمبادئها مرتماً خصيباً، ولكى يعلم القارىء الكريم مبلغ رواج مبادىء الشيوعية بين العال وسرعة انتشارها بينهم نقول إن العامل اليوم في سو يسرا التي لبس بها أزمة عمال متعطلين يسكن منزلا غاية في النظافة ينار بالكهرباء وينال الأجر الحسن، ومع ذلك لا ترضيه عيشته ولا هو قانع بما هو فيه فهو دائم التذمر والشكوى ، فقد أوهمته الشيوعية « أن الفضل يرجع فيما ناله إلى اتباعه لمبادئها \_ ولو بطريقة غير مباشرة \_ فسبب ذلك تقدير القائمين بأمره له

وخوفهم بأسه. فماعليه إلا أن يطلب المزيد دائماً »

كذلك لم يواجه موسوليني اليهود وصحافتهم الغنية القوية الواسعة الانتشار تحار به وتشوه سمعته وسمعة العمل الجليل الذىيقوم به فتجد مرتماً خصباً لأراجيفها وما تفتريه فى جميع أنحاء العالم، كما فعلت بألمانيا أثناء الحرب. ولم تكن إيطاليا المرتع الخصب للشيوعية ولاكانت كما نعت الشيوعيون ألمانيابأنها « باب أور با الذي يجب أن تنفذ منه الثورة العالمية ». ومع ذلك فقد نجح هتلر وقضى على كل ماصادفه من عقبات وانتصر انتصاراً مبينا على القوات التي تضافرت في القضاء على ألمانيا ، ومحا في يوم اخطاء أر بعة عشر عاماً . وأكبر دليل نستشهد به أن ينخفض عدد جيش العال المتعطلين بعد سنة واحدة من تولى هتلر الحكم من حوالىستة ملايين عامل إلى. ٠٠ و ٠٠٠ و٣ مو٣ في حين يهمس الناس اليوم بأن إ طاليا تشرف على أزمة عمال خطيرة . ومع هذا فليس بالنصر القاطع أو بالباهر أن يبقى أكثر من مليونين من أبناء البلاد لايستطيعون العيش فيها أو حتى زيارتها بسبب مبادئهم السياسية التي تتنافى مع مبادى. الحكومة القائمة بالأمر في البلاد . ذلك ماحدث تماماً في إيطاليا البالغ عددها حوالى خمسة وثلاثين مليونا مما يشعر المرء بأن هناك في تلك السياسة الكثيرمن الارهاق ، على حين لو فرضنا وسلمنا جدلا بأن جميع اعداء هتلر قد عادروا ألمانيا « مع تأكيدنا ببقاء

جميع الذين استوطنوا ألمانيا قبل الحرب من اليهود وغيرهم فيها يعيشون عيشة رغدة ذلك مما استقيناه من أصدق المصادر ومن يهود ألمان من برلين زاروا مصر فى شتاء سنة ١٩٣٤ ومنهم من يقيم الآن بمصر ، فان عدد اليهود فى ألمانيا لم يكن أكثر من سمائة ألف بين ستة وستين مليونا فى ألمانيا .

لقد نقل هتار عن موسوليني تحيته وتصميم قميصه ، وليس معنى تقليدى لتفصيل ثو بك أو تصفيف شعرك أنى نقلت مافى رأسك .

ولو أن هناك مهداً ترعرعت فيه الدكتاتورية ووقفت فيه على قدميها قبل أن يقيمها موسوليبي فى بلاده ثم يدعى المدعى أن هتلر قد أخذها عنه فذلك المهدكان ألمانيا قبل الحرب يرعاها الأمبراطور قلهلم من فى عهده لم تعرف ألمانيا حزباً غيرحزبه أوجماعة غير أتباعه .كذلك لم ينقل بسمارك فى تكوين الوحدة الألمانية عن كافور أو يأخذ عن غار يبلدى .

# ألمانيا والسلم العالمى

لعل أكبر حادث اهتزت الأوربا واهتزله معها العالم أجمع منسذ عقدت معاهدة الصلح ( فرسايل ) إلى الآن ، هو انتصار ثورة النازى فى المانيا ، ذلك الانتصار الباهر الذى اقترن باستيلاء الزعيم الأكبر أدولف هتلر على السلطة في المانيا . و إذا ما ابتعدنا عن حدود المانيا نجد أن المركز السياسى العالمي قد تحسن تحسناً كبيرا بوجه عام منذ عقدت معاهدة فرسايل . فتركيا واليونان اللتان كانت رحى الحرب دائرة ببنها قبل نيف وعشر سنوات قد تصافيا و عابا ، فأصبحنا نرى العلم التركي يرفرف في ظلال الاكرو بول على حين أن علم اليوناني قد أظاته تلال انقرة الصفراء . كذلك قل عن الموقف في البلقان والنمسا وما سلخ منها

لقد قام أعداء المانيا والذين يوجسون خيفة من تولى هتار الحكم فى المانيا يقولون إن النازية تقوم بتدريب الأمة تدريباً رياضياً عسكريا و إن الشباب الألمانى يباشر الآن الرياضة البدنية ويمارسها بجد ونشاط فتراه يقطع أنهارها بين تجذيف وسباحة ويملأ غاباتها بالمعسكرات يعيش فيها عيشة التقشف والزهد، وهكذا يعد نفسه ليكون جنوداً أشداء مستعدين

لتلبية نداء الوطن إذا مادعا داعى الحرب ونفخ فى أبواقها •

ولقد فسرهؤلا. المتشائمون هذه الحركة بأن المانيا انما تستعد بها لمثل ماقامت به سنة ١٩١٤ ، وأن هتار إنما يروم الحرب بهذا التدريب العسكرى . ولعمرى كيف تتعجل المانيا الحرب في زعمهم و إلى متى يعيش ذلك الوهم فى خيالهم وألمانيا لاتزال تأن من فرط ماعانت وقاست وتحملت في الحرب الأخيرة . ألم تكن ألمانيا التي أعلنت أنها تؤمن بأن الحرب القادمة ستكون حرب غازات ومدرعات وتانكس وزواحف ، وستكون حربا كيميائيةوجويةتجلبمعها الدمار والخرابوالفقر وتجرف معها الضحايا، وأن الغالب سيخرج منها بحالة لاتفضل حالة المغلوب! أو بعد ذلك كله تنظر المانيا إلي الحرب بمنظار قرمزي ؟! ألم يكن ُّفها أدلى به هتلر في أنه يكف عن المطالبة بنصيب ألمانيا في التسليح إذا نزعت الدول الأخرى سلاحها ، الكفاية للتنويهبنيات المانيا نحو السلم العالمي ! ثم ألا ترى معى فما أدلى به الدكتور جويبلز إلى الصحفيين في چنيف من أن المانيا الفتاة ان تعقد بعد اليوم معاهدة لاترى نفسها قادرة على تنفيذها لانها تنوى أن تحترم ماتتعهد به ، مثلا آخر على حسن نيات المانيا نحو السلم العالمي ؟!

ولقد دعم ذلك كله الجنرال جوريج في حديث له نشرته مجلة - Paris Soir في أكتو بر سنة ١٩٣٣ قال فيه ه نحن لانريد الحرب، وانا

كجندى خاض غمار الحرب سنين بآكملها أقول لك ذلك ولا أخال نفسى الإ معبراً عن رأى الوطن ورجاله شعباً وحكومة . نحن لاننسى ماظهر في الحرب الأخيرة من بسالة و بطولة كالن ننسى ماذهب من ضحايا . ولا يغيب عن الأذهان الثمن الذى دفعناه غالياً . ولئن طلبت حكومات الحرب فان ذلك لايدهشنا . فنحن فئة يحكمنا زعيم نتبعه هو من صعيم أبناء الشعب . ولن تحارب ألمانيا لاسترداد شبر من الارض فقدته ولن يكون ذلك ، أما إذا هاجمنا من يعمل على إبادتنا وفنائنا والقضاء علينا فالحرب ثم الحرب إلى آخر رجل و إلى آخر رمق و إلى آخر نبض . ليس في نفوسنا اليوم حقد ولا نضمر الكراهية لأحد ولا يجول بمخيلتنا أى في نفوسنا اليوم حقد ولا نضمر الكراهية لأحد ولا يجول بمخيلتنا أى فكرة للأخذ بالثأر واتد كانت هناك أغنية وطنية قديمة : —

Siegreich wir wollen Frankreich schlagen

( مظفرين نريد أن نضرب فرنسا ) منعناها ومنعنا ترديدها وترجيعها منعاً باتاً . نحن محاطون بمالك تر بطها جميعاً بفرنسا معاهدات وتحالف ، فنحن عرضة للغزو من أى اتجاه أفلا يجب على الأقل أن نكون فى موقف الدفاع عن أنفسنا ؟ وهل يلومنا أحد إذا عملنا لذلك ! ؟ . وهل فى مقدورنا ونحن فى حالتنا الراهنة الآن بأساحتنا القليلة وأسطولنا الجوى الصغير أن نصد أو نقاوم أية عارة جوية ؟ » .

إنا لنرى اليوم على الرغم من الدعاية لنزع السلاح كيف أنه إذا بنت دولة بارجة كبيرة قامت دولة أخرى بمنافستها في بناء بارجة أخرى أكبر من الأولى ، وبهذا تتسع دائرة المنافسة فى التسلح . وفى رأبي أن زيادة التسلح تمهد للحرب ولا تعمل للسلم . فلقد كانت نتيجة تنافس دول أوربا المفطى فى التسليح ، ذلك التنافس الذى أخذ مجه اه من سنة ١٩٠٨ إلى المفطى فى التسليح ، ذلك التنافس الذى أخذ مجه اه من سنة ١٩٠٨ إلى ريادة نسبة التسلح الأوربي بمقدار ٧٠٪ ، أكبر حرب عرفها التاريخ . ويؤيد نظريتنا هذه ماصه ح به المستر بلدوين فى حرب عرفها التاريخ . ويؤيد نظريتنا هذه ماصه ح به المستر بلدوين فى ١٩٠٦ كتوبر سنة ١٩٣٠ « ان زيادة التسليح ، أوربا وتغالى الأمم الأوربية فيهوتنافسها يدفع العالم إلى فوهة البركان . وأكاد أجزم أن الحرب المقبلة معناها آخر العالم ونهاية الحضارة وانتحار الا سانية »

إن ألمانيا محاطة بقوى عسكرية جوية على استعداد تام يجعلها تهدد المانيا فى كل حين، فلا أقل من أن يترك العالم المانيا وقد حرم عليها التسليح، تعمل على حماية أبنائها فتلقنهم طرق الوقاية من الغازات وتدربهم عليها . فاذا يضير العالم وما الذى يهدد السلم إذا لقنوا الشبان طرق الوقاية من الغازات الخانقة وشرحوا لهم مبلغ تأثيرها ترحاً دقيقاً ؟ . إن المانيا بعد أن رأت عجز مؤتمر السلاح عن نزع سلاح الامم الأخرى أخذت تطالب بحقها المشروع فى التسلح . ولئن فام المغرض ون يتساءلون أى عدو يهدد

المانيا حتى تطلب التسلح ضده ؟ فالجواب على ذلك سؤال بسيط نسأله «ما الذى يهدد انجلترا أو فرنسا اليوم حتى زادتا فى تسليحهما وأكثرتا من تحصينهما وأى عدو بخشيان بأسه و يستعدان له ؟ ؟ »

إن السلام العالمي لا يقوم إلا بالمساواة في التسلح. ولقد نترت المانشستر جارديان في ٨ اكتو بر سنة ١٩٣٣ مقالا لمستر استانو يك قالت فيه « إن كل تآخير ومماطلة في تقرير حق المانيا في التسليح ومساواتها مع غيرها من الأمم الكبرى يعمل على تقوية الروح العسكرية فيها فإذا كنا نبغي أن نأمن جانب المانيا و إذا كنا نريد أن نعمل للسلم حقيقة ، فلا أقل من ان نقرر مساواة المانيا في التسليح مع غيرها . نحن نعلم كل ذلك ولكننا نتردد في تقرير هذا الحق » .

إن التجنب الحقيقي للحرب لايكون إلا بتقريب وجهة النظر مين الأمم المتحكمة في مصير السلم مع بث روح التعاون والوئام بينهما ، وان أنم على وأجل خدمة تقدم للسلم هو الساح لا لمانيا بالتسلح ومساواتها مع غيرها وتسوية ديونها أو تأجيل دفعها . فان الذين دفعت لأجلهم هذه الديون وقررت لهم هذه التعويضات لاوجود لهم الآن اللهم إلا بين الثرى وفي أعماق القبور من ضحايا الحرب . أما معظم الذين يتلقونها بيمينهم الآن من يتولون الحكم في العالم فقد كان أكثرهم صببة أثناء الحرب فاذا

عليهم لو تركوا هذا الصك لأ بنائهم أو حفدتهم يتولون تحصيله! ؟
ولعل الذين يحجمون عن الاتفاق مع حكومة هتلر رجل الأكثرية
الساحقة فى ألمانيا يدركون أنّه لو بُعث ستريزمان الرجل الذى يعجبهم
أو أتى ببريننج إلى كرسى الحكم، فان هذين الرجلينان يجدا فى ألمانياوليا
لهم أو نصيرا . فالأفضل الاتفاق مع رجل الأكثرية وزعيم الفالبية .

وليس هناك من سبب فى القول أن هتار لن يستمر فى نجاحه فى حكم ألمانيا نظرا لتذمر العالم الخارجى منه . فهاهى انجلترا وكل أرض تحتلها جنودها متذمرة منها وساخطة عليها سخطا لا يقاس بسخط أعداء ألمانيا على هتار، ومع ذلك فنجم الامبراطورية المرنة آخذ فى الصعود .

ولمن قيل إن المانيا إذا سمح لها بالتسلح ستتعجل وقوع الحرب في أقرب فرصة فانه لضرب من الوهم والحيال أن يتصور امرؤ أن الممانيا التي حطمتها الحرب الماضية فأصبح عدد سكانها ٦٦ مليونا بلامستعمرات ولا نقود ، تقدم على الوقوف أمام العالم المسلح الذي ليس لها بين أممه صديق واحد. ولمن رموا ألمانيا أو اتهموها بإنها تعد الحطر الأكبر على السلم لابتدائها الحرب الأخيرة ومبادرتها إلى اعلانها ، فإن المانيا وقد كانت

مطوقة بأعدائها الذين حشدوا قواتهم على حدودها، لم تنتظر حتى تطعن

فی عقر دارها فذهبت تهاجم من تر بصوا بها .

| صواب                        | خطــاً                              | س   | ص    |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----|------|
| أمبراطورية النمسا والمجر    | أمبراطورية والبمسا والمجر           | ٧   | ٨    |
| النواب.٠٠٠٠ صوت             | النواب. ۱۸۷۳۰۰ صوت                  | ١٤  | 1.   |
| يدور                        | الإيدور                             | 14  | 1.   |
| مما اضطر ر <b>ۇ</b> سا.ە    | ىما اصطر رۇسا.ه                     | ٣   | 77   |
| مرب اليهود الشيوعيين        | مر اليهود الشيوعيون                 | 0   | 44.  |
| والاشتراكيين                | الاشتراكيون                         |     |      |
| مادام لايحمل                | مادام يحمل                          | ٧   | 44   |
| «کوینجز ملاتس»              | <ul> <li>کو بنجز بلاتس ،</li> </ul> | ٩   | ٣0   |
| أشتات                       | إشتات                               | ٣   | 24   |
| لمحاربة مشروع يوبجالذى      | لمحاربة مشروع الذى                  | 1   | ٤٠   |
| راية بسمارك                 | راية لبسمارك                        | ٦   | 7,14 |
| المذهب البروتستانتي         | المذاهب الدوتستانتي ا               | ٧   | 90   |
| يهوديا                      | يہودى                               | ٦   | 94   |
| لخيال                       | لحنال                               | ٦   | 1    |
| ومصلحته                     | ومصلحة                              | ٩   | 1.7  |
| بسبب الدعاية اليهو دية خلدت | بسبب الدعاية اليهودية ،             | 1.  | 1.7  |
| بغير أدنى رابطة             | بعيرها أدنى رابطة                   | Y   | 1.9  |
| فی ثورتهم                   | فی و ثورتهم                         | \ Y | 144  |
| نشأوا                       |                                     |     | 167  |
| متعطل                       | عاطل                                | ٩   | 107  |
| العلم اليونانى              | لعلم اليونانى                       | ^   | 171  |
| التسلح                      | التسليح                             | 0   | ١٦٤  |
| لها                         | لهم                                 | •   | 177  |